# 

بِي رَبِّا عَلَىٰ لِأَبُوا بِالْفِقِرِةِ لِلْمُوَّطِأُ مُرَسَّا عَلَىٰ لأَبُوا بِالْفِقِرِةِ لِلْمُوَّطِأُ تأليْن

الامم التحافيظ أبي يُرِنُونِيف بْنَ عَلَيْكِ ابْن مَحَمَّد بْن عَبْ البَرالنمري الْأندليبي

A 278 - 773 a

الطبغة لؤحيره الكاميله والمرسة ولمحققه عكى عِدّه نسخ خطيّه

قام تجريح أحاميث هذا المندوالتعليق عليرا حسب اليم من أبورسي

تَخِقيق أُسِسَامَه بن إُبرِّ المِيمُ

المجكدُ السَّامِع النَّاشِرُ الْفَهُ الْحُوْلِ لِلْنَظِيْرِ الْنَشِيرِيُّ

## جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تخرينه أو تسبجيله بأية وسيلة علمية مستحدثة، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية، أو تعليقاته العلمية، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر، ولا يحق لأى جهة أو شخص إعطاء إذن بذلك سوى الناشر.

# طبعة مزيدة ومُنقّحة





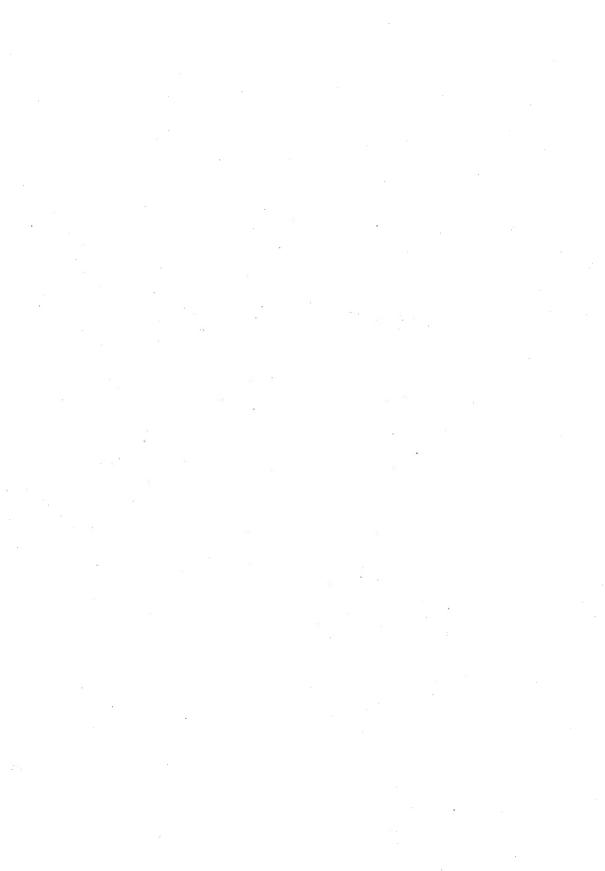

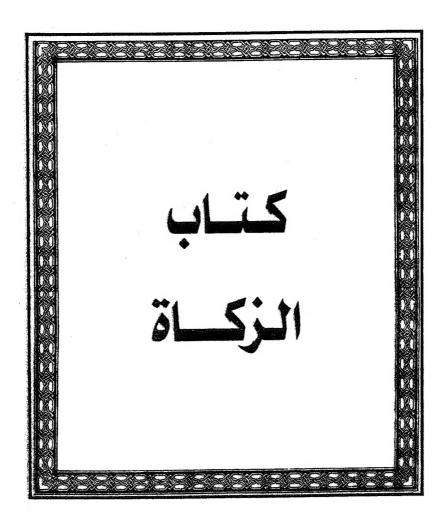

# كتاب الزكاة

# ١ - باب ما تجب فيه الزكاة

(۱۳۳/۲۰) ۱ - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله على : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »(۱) .

قال أبو عسر: هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع اهل الحديث وأما حديث مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه سعيد الحدري، عن النبي علي في مثل هذا المتن فخطأ في الإسناد، وإنما هذا الحديث محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد الحدري ، وقد ذكرنا الرواية الصحيحة في ذلك في باب محمد بن أبي صعصعة من كتابنا هذا - والحمد لله (٢).

وهذا الحديث رواه عن عسرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه. ورواه عن أبيه أيضا جماعة ، (٣) والحديث صحيح بهذا الإسناد.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد ؛ وحدثنا محمد ابن إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا محمد بن معاوية، قالا حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك، عن عسمو بن يحيى ، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤٠٥) ، ومسلم في الزكاة (۹۷۹ / ۱ – ٥) وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) ورواه النسائي ، وابن ماجه من طريق عباد بن تميم - وهو ثقة - عن أبي سعيد .

عن أبي سعيد الخيدري قال: قيال رسول الله ﷺ: « ليس فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق فضة صدقة».

قال: وأخبرنا عيسى بن حماد ، قال أخبرنا الليث ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على : قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال : ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة». قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال : حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح بن القاسم ، قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على قال : "لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود » . قال : وأخبرنا أحمد بن عبدة ، قال أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، عن عمر و بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عمر ، عن عمر و بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود

قال: وأخبرنا محمد بن المثنى ، قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري أن النبى علم قال : «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمس ذود ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» أن قال حمزة : لم يذكر أحد في هذا الحديث في حب غير إسماعيل بن أمية وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاصي ، قال : وهذه السنة لم يروها عن النبي علم أصحابه غير أبي سعيد الخدري .

قال أبو عمر: هو كما قال حمزة لم يقل أحد في هذا الحديث من حب غير إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري. وقد قيل إن هذا الحديث ليس يأتي من وجه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي .

لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيـد الحدري ، إلا من حديث يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو بـن يحيى عنه، ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه؛ وقد روى من حديث ابن أبـي صعصـــعة ، عن أبي سعـيد الحدري ؛ وقد مضى ذكر العلة فيه بهذا الإسناد<sup>(۱)</sup>. وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن<sup>(۲)</sup>.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا على بن إسحاق ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة» (٣)

وروى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» . رواه وكيع وغيره عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى ويقولون : إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري .

قال أبو عسر: قد روى أبو البختري عن أبي سعيد الحدري أحاديث غير هذا \_ وسنه فوق إدراك أبي سعيد ، وقد تقدم عن جابر عن النبي على مثل ذلك، ولكنه غريب غير محفوظ ، حدثناه عبد الوارث بن سفيان : قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ،

<sup>(</sup>١) انظر الجديث رقم (٢) .

<sup>(</sup>۲) وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة ، ومحمد بن عبد الله بن جحش ، أخرجها الدار قطني (۲/ ۹۳ ، ۹۳/۱) . ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۲٤) ، وأحمد (۲/ ۹۲) ومن حديث عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . أخرجه أحمد (٢٠٣/٢ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥٥٩) ، والنسائي (٥/ ٤٠) ، وابن ماجه (١٨٣٢)

قال : كان جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ﷺ: «لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم (١)، وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول.

قال أبو عمر: أما قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة فالذود واحد من الإبل؛ فكأنه قال : ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس إبل أو خمس بحمال أو خمس نوق صدقة ، والذود واحد من هذه كلها ومنه قيل الذود إلى الذود إلى الذود إلى الثود ألى الخود ألى المن ألى ال

### لقد عال الزمان على عيالى

ونحن ثلاثة وثلاث ذود

أى مال عليهم ، والصدقة الزكاة المعروفة ـ وهي الصدقة المفروضة ، سماها الله صدقة وسماها زكاة ؛ قال : ﴿خُذُ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال : ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية يعني الزكوات، وقال : ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وقال : ﴿الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ فهي الصدقة وهي الزكاة ، وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختلاف ؛ ففي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه ، وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم والغنم الضأن والمعز جميعا ، وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة ، وهي فريضتها إلى أربع عشرة ، العلماء أنه لغت خمس عشرا ، ففيها شاتان ، وهي فريضتها إلى عشرين ، فإذا بلغت خمس عشرة ، وهي فريضتها إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ، فيها أربع شياه ، وهي فريضتها إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ، فيها أربع شياه ، وهي فريضتها إلى أربعة وعشرين ، فإذا

<sup>(</sup>۱) وماذكره ابن عبد البر من أنه غريب غير محفوظ غريب ، فقد رواه ابن ماجه (۱۷۹٤) ، والحاكم (۱/ ٤٠١) من طريق محمد بن مسلم ، وقال البوصيرى فى الزاوائد . . . إسناده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى . قلت: والحديث رجاله رجال الشيخين عدا « ابن مسلم » وهو صدوق أ.هد وأخرجه مسلم فى الزكاة (٦/٩٨٠) من وجه آخر عن جابر .

بلغت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاص - وهي ابنة حول كامل ؛ فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ؛ وقد وصفنا أسنان الإبل كلها من أولها إلى آخرها مايؤخذ منها في الصدقات وفي الديات في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا.

وابنة مخاض أو ابن لبون - إن لم توجد ابنة مخاض فريضة خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين منها ، فإذا كانت ستا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، وهي فريضتها إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ، ففيها حقة ، وهي فريضتها إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، وهي فريضتها إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها ابنتا لبون ، وهي فريضتها إلى تسعين؛ فإذا كانت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان ، وهي فريضتها إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، فهذا موضع اختلاف بين العلماء وكل ماقدمت لك إجماع لاخلاف فيه ، وأما اختلافهم في هذا الموضع ، فإن مالكا قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار - إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء أخد حقتين .

قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشوين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون، قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيها بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة، قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب.

وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك : إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أوثلاث بنات لبون - كما قال مالك . وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، فيفيها حقتان لاغير - إلى ثلاثين ومائة ، وليس الساعي في ذلك مخيرا ، قال : وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك .

قال أبو عمر: إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ، ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من العلماء لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ؛ فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعا ، وقع الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل.

وقال الشافعي والأوزاعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففيسها ثلاث بنات لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا زادت الإيل على عشرين وماقة ، استقبل الفريضة ؛ وهذا الذي ذكرت لك أنه إجماع من العلماء في هذا الباب، هو الثابت عن النبي على الكافة ؛ ونقله الآحاد [الثقات](١) أيضا في كتاب عمرو بن حزم(٢) وغيره ، وفي كتاب أبي بكر الصديق(٣)، وعمر الفاروق إلى العمال ، وهو المعمول به عند جماعة العلماء في جميع الآفاق ؛ والأحاديث في ذلك كثير . قد ذكرها المصنفون وكثروا فيها ، وما ذكرنا وحكينا يغني عنها؛ وأحسن شيء منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا المطلب بن شعيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال بن أصبغ ، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب في الصدقات ، قال ابن شهاب : هذه نسخة كتاب رسول الله على الصدقة ، وهي عند آل عمر بن شهاب ، قال يونس : حدثني ابن شهاب ، قال : أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها ؛ وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابنى عبد الله بن عمر ، وأمر عماله بالعمل بها ، ولم يزل الخلفاء يعملون بها؛ وهذا كتاب تفسيرها : لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا

<sup>(</sup>١) زيادة من : (د) ، (هــ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الحاكم (١ / ٣٩٥) ، وقبال في المجمع (٣ / ٧٢) : \* رواه الطبراني في الكبير ، وفيه سليمان بن داود الحرس وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين ، وقال أحمد: إن الحديث صحيح - قلت : وبقيه رجاله ثقات : أه. .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری (۱۲۵۶) ، وأبوداود (۱۵۱۷) ، والنسائی (۱۸/۵ – ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹) ، وابن ماجه (۱۸۰۰) .

بلغت خمسا ، ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ؛ فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين؛ فإذا بلغت عشرين ، ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين ؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين ، افترضت ، فكان فيها فريضة ابنة مـخاض ؛ فإن لم توجد ابنة مخاض ، فسابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فسإذا كانت ستا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون - حتى تبلغ خسمسا وأربعين ؛ فإذا كانت ستا وأربعين، ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين ؛ فإذا كانت إحمدى وستين، ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ، ففيها ابنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل حستى تبلغ عشرين ومائة ؛ فإذا كانت إحمدي وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين وماثة ؛ فإذا كانت ثلاثين وماثة، ففيها حقة وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين وماثة ؛ فإذا كانت أربعين وماثة، ففيها حقمتان وابنة لبون حسى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ؛ فمإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حَقَّـاقٍ حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ؛ فإذا كانت ستين ومائة ، ففسيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعما وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين وماثة ، ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين وماثة ؛ فإذا بلغت ثمانين ومائة ، ففيها حقيتان وابنتا لبيون حتى تبلغ تسعيا وثمانين ومائة؛ فإذا كانت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ؛ فإذا كانت مائتين ، ففيها أربع حقاق أوخمس بنات لبون - أي السنين وجدت أخمذت ، ولا تؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ؛ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها شاتان حتى تبلغ مائتي شاة؛ فإذا كانت مائتي شاة وشاة ، ففيها ثلاث شياه حستى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ، ففي كل مائة شاة ؛ فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعهائة شاة، ففيها أربع شياه ؛ حتى تكون خمسمائة ، ففيها خمس شياه ؛ ثم ذكرها هكذا إلى الف ، فيكون فيها عسر شياه في كل مائة شاة شاة ، قال ثم كلما زادت مائة ، ففيها شاة وليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ؛ ثم في كل أربعين درهما زاد على مائتي درهم درهم ؛ وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ، فنيها خمسة دراهم ، ثم في كل ما يبلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ؛ فإذا بلغت أربعين دينارا ، ففيها دينار ؛ ثم مازاد على ذلك من الذهب ؛ ففي صرف أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار؛ وليس في السوائم من الإبل والبقر ، ولا بقر الحارث صدقة ، من أجل أنها سوائم الزرع وعوامل الحارث ؛ وفي كل ثلاثين بقرة تبيع ذكر ، وفي كل أربعين بقرة بقرة (۱) .

قال أبو عمر: أما قوله في زكاة الذهب وبقر الحارث والسوائم وعوامل الإبل ، فليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا في هذا الحديث - وهو من رأى ابن شهاب محفوظ ؛ وكثيرا ما كان يدخل في أواخر الأحاديث رأيه ، فيظن السامع أن ذلك في الحديث ؛ وكل ما في هذا الحديث فإجماع من العلماء ، إلا في زكاة النهب ، فإن الجمهور على خلاف ابن شهاب في ذلك ؛ والخلاف فيه على ما نذكره بعد في هذا الباب ، وكذلك الخلاف في موضع واحد من زكاة الغنم، وفي زكاة العوامل من الإبل والبقر.

فأما اختـ لافهم في زكاة الإبل العوامل والبقر العـ وامل ، فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغـير العوامل سواء ، وهو قول مكحول وقتادة ، ورواية عن الليث رواها ابن وهب عنه.

وقال الشوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي ، وأبو

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۱۵۷۰) وغيسره من طريق يونس عن الزهرى ، هكذامسرسلا . ورواه سفيان بن حسين عن الزهرى مسوصولا ، أخرجه أبوداود (۵۲۸ ، ۵۹۹ ) ، والترمذى (۲۲۱) وغيرهما .

وسفيان ضعيف في الزهرى . وتابعه على وصله سليمان بن كثير - ذكره ابن عدى وسليمان لين في الزهري أيضاً .

وللدارقطني (۲ / ۱۱۲) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى ، وسليمان ضعيف.

حنيفة وأصحابهما ،والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري : ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقة ؛ وروى ذلك عن على ، ومعاذ ، وجابر بن عبد الله – ولا مخالف لهم من الصحابة.

وروى عبد الله بن صالح ، عن الليث مثل ذلك ، وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق ؛ وحجة من أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر ، ظاهر الأحاديث في الإبل والبقر في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة - لم يخص عاملا عن غير عامل.

وحجة من أسقط عنها الزكاة: حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؛ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « في كل إبل سائمة من كل أربعين بنت لبون (١) الحديث : قالوا : والسائمة هي الراعية التي يطلب نماؤها في نسلها ورسلها قالوا : وفي ذكر السائمة نفى للزكاة عن العاملة ، وبين أصحاب مالك وبين مخالفيهم في زكاة العوامل من جهة النظر والمقايسات (٢) مارغبت عن ذكره .

قال أبو عمر: وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم ، فهو إذا زادت على ثلاثمائة شاة ، فإن الحسن بن صالح بن حي قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ، ففيها أربع شياه ؛ وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ، ففيها خمس شياه ؛ ثم هكذا - كلما زادت في كل مائة [شاة] (٣) وروى عن منصور عن إبراهيم نحوه.

وقال مالك والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وسائر الفقهاء : في مائتى شاة وشاة ثلاث شياه ؛ ثم لاشيء فيها زائدا إلى أربعمائة ، فتكون فيها أربع شياه؛ ثم كلما زادت مائة ، ففيها شاة – اتفاقا وإجماعا . والآثار المروية

<sup>(</sup>۱) صحیح. رواه أحمد (۰/ ۲،۶)، وأبو داود (۱۵۷۵)، والنسائي (۰/ ۱۵، ۲۵) من طرق عن بهز .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع وفي : (هـ) ، ووقع في : (د) :والمقابلات .

<sup>(</sup>٣) كذا في: (د) بتكرير كلمة: [شاة] وهو الصواب ووقع في المطبوع شاة مرة واحدة .

عن النبي ﷺ كلها تدل على ماقال مالك وسائر الفقهاء ، دون ما قال الحسن بن حي ، لأن في جميعها في صدقة الغنم : فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففى كل مائة شاة ؛ وهذا يقتضي ماقال الفقهاء وجماعة العلماء دون ما قال الحسن بن حي ؛ وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر وحكى فيها عن العلماء الخطأ ، [خلط](١) وأكثر الغلط.

وأما قول رسول الله والمحملة على الباب : «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» ، فإنه إجماع من أهل العلم أيضا ؛ وفي هذا القول معنيان ، أحدهما : نفي الزكاة عما دون خمس أواق ؛ والمعنى الثاني إيجابها في ذلك المقدار ، وفيما زاد عليه بحسابه ، هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث ، لعدم النص عن العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارا ما ؛ فلما عدم النص في ذلك ، وجب القول بإيجابها في القليل والكثير ؛ بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي ، وعلى هذا أكثر العلماء ؛ وسنذكر القائلين به ، والخلاف فيه في همذا الباب بعد - إن شاء الله.

والأوقية عندهم: أربعون درهما كيلا ، لا خلاف في ذلك ؛ والأصل في الأوقية ما ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال قال : كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان ، فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف، ودرهم من أربعة دوانق جيده؛ قال : فاجتمع رأى علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية ، فصارت اثنى عشر دانقا ، فجعلوا الدرهم ستة دوانق، وسموه كيلا ؛ واجتمع لهم في ذلك أن في كل مائتى درهم زكاة، وأن أربعين درهما أوقية؛ وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله على أله في ما دونها صدقة مائتى درهم لا زيادة ، وهي نصاب الصدقة .

قال أبو عمر: ما حكاه أبو عبيد يستحيل ، لأن الأوقية على عهد

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [وغلط] .

وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل ، أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم باليمن وناحية عدن فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا - وإن كان بينهم في ذلك اختلاف ، قال : وأما الدنانير ، فليس فيها اختلاف ؛ فجمة النصاب ومبلغه عندنا اليوم بوزننا ، ودخلنا على حسبما وصفنا خمسة وثلاثون دينارا دراهم حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين ومائة في مائة كيلا ؛ وهذا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار درهم ؛ وعلى حساب الدرهم درهم ونصف يكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم وأربعة دراهم ؛ فإذا ملك الحسر المسلم وزن المائتي درهم المذكورة من فضة - مضروبة أوغير مضروبة ، وهي الخمس الأواقي المنصوصة في الحديث حولا كاملا ، فقد وجبت عليه صدقتها وذلك ربع عشرها : خمسة دراهم للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقات - إلا المؤلفة قلوبهم - فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه ؛ وسائر الأصناف المذكورات من وضع زكاته في صنف منهم أجزأه إلا العاملين على الصدقات ، فإنما لهم بقدر عمالتهم ؛

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من المطبوع وأثبتناها من الأصول .

وقد ذكرنا ماللعلماء فى قسم الصدقات على الأصناف المذكورين فى الآية من التنازع فى غير هذا الموضع ؛ وما ذكرت لك ههنا ، فهو المعتمد عليه المعمول به؛ وما زاد على المائتي درهم من الورق ، فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره – قل أوكثر ؛ هذا قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وروى ذلك عن على ، وابن عمر .

وقالت طائفة من أهل العلم: لا شيء فيما زاد على المائتى درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغتها، كان فيها درهم - وذلك ربع عشرها، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، وابن شهاب الزهرى، ومكحول، وعمرو بن دينار والأوزاعي، وأبي حنيفة.

واما زكاة الذهب فأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرون دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد ، أن الزكاة فيها واجبة ؛ إلا رواية جاءت عن الحسن، وعن الثورى ، مال إليها بعض أصحاب داود بن على أن الذهب لازكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا ؛ والدينار من الذهب هو المثقال الذى وزنه درهمان عددا بدراهمنا لا كيلا ، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين أهل البلدان .

وقد روى عن جابر بن عبد الله بإسناد لايصح - أن النبي علقال : الله بنار أربعة وعشرون قيراطا، وهذا الحديث - وإن لم يصح إسناده ففى قول جماعة العلماء به ، وإجماع الناس على معناه - مايغني عن الإسناد فيه ؛ والقيراط وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير الخارجة عن المعهود من مقادير الحبوب - وذلك اثنتان وسبعون حبة ، وزن جميعها درهمان بدراهمنا اليوم - والحمد لله؛ وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم ، واختلفوا في العشرين دينارا - إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم ؛ وفيما يساوي من الذهب مائتى درهم - وإن لم يكن وزنه عشرين دينارا ، فالذى عليه جمهور أهل العلم ، أن الذهب تجب فيه الزكاة على من ملكه حولا - إذا كان وزنه عشرين دينارا فصاعلا ، يجب فيه

ربع عشره ، وسواء ساوى مائتى درهم كيلا أم لم يساو ؛ وما زاد على العشرين مثقالا ، فبحساب ذلك فى القليل والكثير ؛ وما نقص من عشرين دينارا ، فلا زكاة فيه - سواء كانت قيمته مائتي درهم أوأكثر ، والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة ؛ هذا منهب مالك والشافعي ، وأصحابهما ، والليث بن سعد والثوري - فى أكثر الروايات عنه ، وأحمد، وإسحق ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين بالعراق والحجاز ؛ منهم : عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيسرين، والنخصعي، والحكم - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد، إلا أن أبا حنيفة قال : لاشيء فيما زاد على العشرين مثقالا - حتى يبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي .

وقال آخرون: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتى درهم، فإذا بلغ صرفها مائتى درهم، ففيها ربع العشر - وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارا ؛ ولو كانت عشرين دينارا أو أزيد - ولم يبلغ صرفها مائتى درهم - لم يجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا ؛ فإذا بلغت أربعين دينارا ، فيفيها دينار؛ ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا بلغت أربعين دينارا ؛ وهذا قول الزهري، وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم ، وعبد الله ابنى عبد الله بن عمر - في ذلك الكتاب؛ والصحيح عندى والله أعلم - أنه من رأى ابن شهاب ، كذلك ذكره عنه معمر وغيره، وهو قول عطاء وطاوس ، وبه قال أيوب السختياني ، وسليمان بن حرب.

وقالت طائفة: ليس في الذهب شيء حتى تبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغت أربعين دينارا، فغيها ربع عشرها - دينار؛ ثم مازاد، فبحساب ذلك هذا قول الحسن ورواية عين الثوري، وبه قال أكثر أصحاب دواد بن علي؛ ولا خيلاف بين علماء المسلمين أن في كل أربعين دينارا من الذهب دينارا يجب إخراجه زكاة على مالكها حيولا كاملا - تاجيرا كان أوغير تاجير، مالم يكن حليا متخذا للبس النساء، فإن كان حليا من ذهب، أوفضة قد اتخذ للبس النساء، أو كان خاتم فضة لرجل، أوحلية سيف، أومصحف من فضة

لرجل ، أوما أبيح له اتخاذه من غير الآنية ، فإن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه : فذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيه ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عيد ، وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر ، وقال : أستخير الله فيه .

وروي عن ابن عمر ، وعائشة ، وأسماء ، وجابر رضي الله عنهم ، أن لا زكاة في الحلي ، وعن جماعة من التابعين بالمدينة والبصرة مثل ذلك .

وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي : في ذلك كله الزكاة . وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر ؛ وهو قول جماعة : ابن عباس ، وسعيد بن المسيب والزهري ؛ وروي عنه عليه السلام بإسناد لايحتج بمثله(١) .

وقال الليث : ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه ، وما صنع ليفر به من الصدقة ، ففيه الصدقة .

<sup>(</sup>۱) ورد الأمر بزكاه الحلي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى وعائشة ، وأم سلمة ، وفاطمة بنت قيس ، وعبد الله بن مسعود .

أما حديث عبد الله بن عصرو: فاخرجه أبوداود (١٥٦٣) من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أمرأه أتت رسول الله في ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها: .. أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : « أيسسرُّك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سواريس من نار؟ الحديث ورواه النسائي (٥ / ٣٨) مسنداً - من طريق خالد بن الحارث - ومرسلاً - من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين - ، وذكر أن المرسل أولى . قلت : خالد أثبت من المعتمر ، ورواه الترسذي (١٣٧) من يه

بإجماع من العلماء بصاع النبي على الصاع أربعة أمداد بمده على ومده: ونته رطل وثلث ، وزيادة شيء ، هذا قول عامة العلماء بالحجاز والعراق ، فهي الف مد ومائتا مد ؛ وهي بالكيل القرطبي عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيزا ، على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا ؛ وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا - كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا ، فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف قفيز . أوأربعة أسباع قفيز ، ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع ، كل ربع ، منها من ثلاثين رطلا ؛ فهذا هو المقدار الذي لاتجب الزكاة فيما دونه ، وتجب فيه وفيما فوقه كيلا ؛ لأن الحديث إنما نبه على الكيل ، وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لاتجب فيما دون خمسة أوسق - إلا الكيل ، وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لاتجب فيما دون خمسة أوسق - إلا أبا حنيفة وزفر ، ورواية عن بعض التابعين ، فإنهم قالوا : الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره - إلا الطرفاء والقصب الفارسي ، والحشيش والحطب .

وخالفه أصحاب فصاروا إلى ماعليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجاز والعراق والشام ومصر - في اعتبار الخمسة الأوسق

طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به . وتابعه المثنى بن الصباح ، والحجاج بن أرطاة ، أخرجه أحمد (٢ / ١٧٨ ، ٢٠٤ ).

وابن لهيعة ، والمثنى صغيفان ، والحجاج كان يدلس أحاديث عمرو بن شعيب عن المتروكين.

وحديث عائشة : أخرجـه أبوداود (١٥٦٥) ، والحاكم (١ / ٣٨٩) وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وهو كما قال .

وقال الحافظ في التلخيص (٢ / ١٧٨) : « إسناده على شرط الصحيح » . ومن حديث أم سلمة : أخرجه أبوداود (١٥٦٤) ، والحاكم (١ / ٣٩٠)

ومن حديث أم سلمة : أخرجه أبوداود (١٥٦٤) ، والحاكم (١ / ٣٩٠) واستاهه صحيح .

وحمدیث أسماء بنت یزید أخرجه أحمد (٦ / ٤٦١) وفیه شهر بن حوشب وللدارقطنی (١ / ٢٠٥) من حدیث فاطمة بنت قیس وفیه متروك وله من حدیث عبد الله بن مسعود . راجع نصب الرایة (٢ / ٣٦٩ – ٣٧٤) .

المذكورة في هذا الحديث ؛ وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف - على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب : فقال مالك : الحبوب التي تجب فيها الزكاة : الحنطة ، والشعير ، والسلت ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والحمص والعدس ، والجلبان ، واللوبيا ، وما أشب ذلك من الحبوب والقطاني كلها ؛ قال : وفي الزيتون الزكاة .

وقال الشافعى : كل مايزرعه الآدميون ، وييبس ويدخر ، ويقتات مأكولا خبزا وسويقا وطحينا وطبيخا ففيه الصدقة قال : والقطاني كلها فيها الصدقة ، قال : وليس في الأبزار ، والقت ، والقثاء ، ولاحبوب البقل ، ولا الشوينز صدقة ، قال : ولا يؤخذ في شيء من ثمر الشجر صدقة ، إلا في النخل والعنب .

واختلف قوله في الزيتون ، وآخر ما رجع إليه : أن لا زكاة فيه ، لأنه إلا م ، وقال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : لاشيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية تبلغ مكيلتها خمسة أوسق ، ولاتجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق ؛ وقال الثوري ، وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزرع والثمار زكاة - إلا التمر والزبيب والبر والشعير - وهو قول الحسن بن حي ،

وقول الطبري في هذا الباب كله كمقول الشافعي ، ولا زكاة عنده في الزيتون ، وقال أبو ثور : الزكاة في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة وجميع الحبوب مما يدخر ويؤكل .

قال: وفي السلت والدخن واللوبيا والقرطم وماأشبه ذلك الزكاة .

وقال عطاء : الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها - وهو قول أحمد. وروى عن أحمد أيضا أن كان كل شيء يدخر ويبقى ، ففيه الزكاة . وقال إسحاق: كل ماوقع عليه اسم الحب - وهو مما يبقى في أيدي الناس، ويصير في بعض الأزمنة عند الضرروة طعاما لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.

واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض : فمذهب مالك : أن البر والشعير والسلت صنف واحد يضم بعض ذلك إلى بعض في الزكاة ولا يجوز فيها التفاضل قال : وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض في الزكاة ، وهي عنده أصناف مختلفة في البيوع ، ويجوز فيها التفاضل دون النساء ؛ والقطاني عنده : الفول والحمص واللوبيا والجلبان والعدس ؛ قال : وما يعرفه الناس من القطاني - فإذا بلغ جمعيع ذلك خمسة أوسق ، أخذ من كل واحد بحصته ، والدخن عنده صنف على حدة ، وكذلك الذرة صنف ، والأرز صنف ، ولايضم شيء منها إلى صاحبه في الزكاة .

وقال الشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ومحمد : لايضم شعير إلى حنطة ، ولا يضم جنس ولانوع إلى غيره - إذا خالف في الاسم واللون ؛ ولا يضم من القطاني كلها وغيرها شيء إلى غيره ، ويعتبر من كل واحد خمسة أوسق.

وذكر ابن وهب عن الليث قال: السلت والذرة والدخن والأرز والقسم والشعير صنف واحد، يضم بعضه إلى بعض، وتؤخذ منه الزكاة ؛ ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ؛ والقطاني كلها عنده صنف واحد في الزكاة ومختلفة الأجناس في البيع.

وعن الحسن والزهرى في ضم الأصناف بعضها إلى بعض في هذا الباب نحو قول مالك .

وعن عطاء ، ومحكول ، والحسن بن صالح ، وشريك في ذلك مثل قول الشافعي ؛ وبه قال أبو عبيد ، وأحمد ، وأبو ثور ؛ وأجمعوا أنه لايضاف التمر إلى الزبيب ، ولا إلى البر ولاالبر إلى الزبيب ، ولا الإبل إلى البقر ،

ولا البقر إلى الغنم، والغنم الضأن والمعز يضاف بعضها إلى بعض بإجماع واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض في الزكاة: فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر، فيكمل به النصاب، إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة؛ وكذلك قال الثوري؛ إلا أنه قال: يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر؛ وتفسير ضمهما بالقيمة أن يقوم أحدهما بالآخر، فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف، جعلهما كأنهما صنف واحد - وزكاتهما زكاة ذلك الصنف.

قال أبو حنيفة : فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع الصنف الآخر المقدار الذي تجب فيه الزكاة منه ، نظر ما فيه الحظ للمساكين فجعل الصنفين كأنهما من ذلك الصنف ، وجعل فيهما جميعا زكاة ذلك الصنف ، وإن كان في التقويم بأحدهما دون الآخر زكاة ، قوم بالذي يجب بالتقويم فيه الزكاة وقد روي عن الثوري مثل هذا أيضا .

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والأوزاعي : تضم بالأجزاء ويحسب الدينار بعشرة دراهم - على ما كانت في الزمان الأول ، فمن كانت له عشرة دنانير ومائة درهم ، وجبت عليه الزكاة ، وأخرج من كل واحد بحسابه منه - وهو قول الحسن وقتادة . ومن تفسير الضم بالأجزاء : أن تكون عنده من كل واحد من الصنفين الذهب والورق نصف كل نصف منهما، أو يكون عنده ثلث أحدهما ، ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى ؛ فإن كانت يكون عنده ثلث أحدهما ، ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى ؛ فإن كانت مثل أن تكون عنده تسعون ومائة درهم ودينار أوتسعة عشر دينارا وعشرة دراهم ، وجبت فيهما جميعا الزكاة .

وقال ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وشريك ، والشافعي ، واصحابه ، وأبو ثور ، وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد ، والطبري ، وداود بن على : لا يضم شيء منهما إلى صاحبه ، ويعتبرون تمام النصاب في كل واحد منهما : وهو قول صحيح في النظر ، ومعنى الأثر – وبالله توفيق .

قال أبو عمر: أما التمر، فقد ثبت عن النبي على من التمر صدقة النقات - أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» - من رواية مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وقد ذكرناه في باب محمد من هذا الكتاب(١)وذكرنا هناك من روى مثل روايته وماالصحيح من ذلك، وذكرنا في هذا الباب من حديث إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي على قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة »، وأمر النبي على بخرص التمر للزكاة، وقد ذكرنا طرق حديثه بذلك في باب شهاب من هذا الكتاب.

وأما البر فقد ذكرنا في الباب من رواية روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن أبي سعيد عن النبي عليه أنه قال : « لايجب أويحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق» ، وذكرنا حديث جابر عن النبي عليه أنه قال : «لاصدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حستى يكون خمسة أوسق» .

وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، قال : أمرني رسول الله على أن أخرص العنب - وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر تمرا ، فهذا ما في الأحاديث من ذكر الحبوب والتمر والزبيب ، وحديث إسماعيل بن أمية يجمع كل حب ؛ وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب كما ذكرنا ، واختلفوا فيما سوى ذلك على ماوصفنا - وبالله توفيقنا .

وأما اختلافهم في زكاة الزيتون قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو ثور : فيه الزكاة قال الزهري والأوزاعي والليث يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا .

<sup>(</sup>١) أنظر الحليث رقم (٢).

وقال مالك : لايخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيل الزيتون خمسة أوسق .

وقال أبو حنيفة ، والمثوري، وأبو ثور ، تؤخذ الزكاة من حبه .

وكان ابن عباس يوجب في الزيتون الزكاة .

وروى عن عمر - ولا يصح عنه فيه شيء .

وكان الشافعي يقول بالعراق : في الزيتون الزكاة ، ثم قال بحصر : لا أعلم أن الزكاة تجب في الزيتون .

أخبرنى قاسم بن محمد ، قال حدثنا خالد بن سعد ، قال سمعت سعيد بن عثمان يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : اجتمع على هذه المسألة ثلاثة أنا أخالفهم : مالك وابن القاسم وأشهب - يقولون إن في الزيت الزكاة ما اجتمع الناس على حبه فكيف على زيته .

قال أبو عمسر: قد احتج الشافعي في إيجاب الزكاة بقول الله عز وجل: ﴿ وَالزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ ونزع مالك بهذه الآية ، كما صنع الشافعي - فلل على أن الآية عندهم محكمة غير منسوخة ، واتفقا جميعاً على أن لازكاة في الرمان ، ثم اضطرب الشافعي في الزيتون - وكان يلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان بهذه الآية ؛ فإن كان الرمان خرج باتفاق ، فقد أبان بذلك أن الآية ليست على عمومها ، وأنها موقوفة على ما أخذ منه من الأموال، وماعفى عنه ؛ فكان الضمير على هذا التأويل عائدا على النخل والزرع ، وقد ذكرنا ما أجمعوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه .

وأما الزيتون ، فواجب فيه الزكاة بهذه الآية ؛ وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة ، وروي عن ابن عباس أنه قال في تأويل قول الله عز وجل: ﴿ وَآتُوا حقه يوم حصاده ﴾ ، قال : العشر ونصف العشر ، وقال مرة أخرى حقه : الزكاة المفروضة يوم يكال أويعلم كيله .

وروى عن أنس فى قوله ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ ، قال : الزكاة ، وبهذا قال جابر بن زيد أبو الشعثاء ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، والحسن وقتادة ، والضحاك ، وزيد بن أسلم ، ، وأبو صالح ، وعكرمة ؛ وقال مجاهد حقه أن يلقى لهم من السنبل - إذا حصد زرعه ويلقى لهم من الشماريخ - إذا جد نخله فإذا كاله زكاه ، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير : أوجبوا عند الصرام والحصاد شيئا سوى الزكاة ثم الزكاة .

وروى عن ابن عمر نحوه قال : يعطون من اعتربهم الشيء . وقال الربيع بن أنس : هو إلقاء السنبل ، ونحوه عن على بن الحسين ؛ وهذا كله فى معنى قول مجاهد .

وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة ، نزلت قبل نزول الزكاة ، لأن السورة مكية قالوا: لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة: قوله: ﴿ خَدْ مِن أَمُوالُهُم صدقة ﴾ الآية وقوله: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ، ونحو هذا ؛ وممن قال: إن الآية منسوخة بالزكاة : العشر أونصف العشر - محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وإبراهيم النخعي ، والسدي ، وعطية العوفي.

وأما الخضر والفواكه ، فجمهور أهل العلم على أن لا زكاة فيها ، وسنذكر ذلك في باب الثقة عند مالك ، عن سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد - من هذا الكتاب عند ذكر قوله على: «فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر ، وما سقى بالنضح نصف العشر» ، ونبين المعنى في ذلك هنالك - إن شاء الله(١).

قال أبو عمر: أما زكاة الزرع والثمار والحبوب ، فيجب أداؤها في حين الحصاد والجداد بعد الدرس والذر ، ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن زرعه ، أوباعه ، أوعن نخله - بالإزهاء ويدو الصلاح في التسمر ، وبالاستحصاد واليس والاستغناء عن الماء في الزرع ، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١) رقم (١) .

وأما زكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجب أيضا بتمام استكمال الحول والنصاب؛ وعلى هذا جماعة العلماء إلا ماروى عن مالك أنه قال : إنما تجب بمرور الساعى مع تمام الحول ؛ وهذا معناه عند أهل الفهم : أن الساعي كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول ، فكان علامة لاستكمال الحول .

وأما الذهب والورق ، فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضا ؛ وعلى هذا جمهور العلماء ، والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيء روى عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا : من ملك النصاب من الذهب والورق، وجبت عليه الزكاة في الوقت ، وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أثمة الفتوى ، إلا رواية عن الأوزاعي ؛ فيمن باع عبده أو داره أنه يزكى الثمن حين يقع في يده ، إلا أن يكون له شهر معلوم في فيؤخره حتى يزكيه مع ماله ، والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب ، إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في الحول، اختلاف يطول ذكره ، وتشعب فروعه ، ولا يليق بنا في كتابنا هذا اجتلابه.

وحدثنا سعيد بن عثمان ، قال حدثنا أحمد بن دحيم ، قال حدثنا أبو عروبة الحراني ، قال حدثنا عمران بن بكار ، قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ، قال حدثنا بقية بن الوليد ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال النبي عليه : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا - والحمد لله.

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال ، قال : يزكيه : حين يستفيد قال : وقال ابن عمر : ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول ، قال ميمون : ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما - إلا في هذا قال أبو عبد الله : هذا حديث غريب، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.

وذكر أبو عبد الله عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه ، وليس هذا مذهب أبي عبد الله ؟ وقال: كان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - يسألون هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه الحول- لاعطية ولاغيرها - قال الأثرم : وحدثنا القعنبي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال : «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» .

وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم والحمد الله



(۱۱۳/۱۳) ۲ – مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصارى ثم المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الحدرى. أن رسول الله على قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة »(۱)

قال أبو عسر: هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة ، عن مالك ، في الموطأ ، وفي الموطأ أيضا لمالك ، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه مثله سواء

وهذا الاسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول ، لأنه اختلف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في حديثه ، ولم يختلف على عمرو بن يحيى بن عمارة الحديث ليحيى بن عمارة ، والد عمرو بن يحيى عن أبى سعيد الحدري محفوظ ، ولم يرو هذا الحديث [عن النبي عليه] أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبى سعيد الخدري.

وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى. أما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ، وأبوه ، وأخوه عبد الرحمن ، فليسوا بالمشاهير ، ولم يخرج أبو داود ، ولا البخارى ، حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة هذا فى الزكاة ، للاختلاف عليه فيه (٢) ، وخرجا حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد من رواية مالك وغيره.

ومن اضطراب هذا الحديث واختلاف إسناده ماأخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا أحمد بن منصور الطوسى ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبى ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٥٩، ١٤٥٩) ، والنسائي (٥/ ٣٦) من طرق عن مالك به .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله وأبسوه ثقتان ، وقد أخرج البخاري حديثه من طريق مالك كما تقدم آنفاً ، ورواه عن مالك جماعة ، والحديث محفوظ عن محمد بن عبد الرحمن.

عن ابن إسحاق قال حدثنى محمد بن يحنى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد السرحمس بن أسى صعصعة ، وكانا ثقة ، عن يحيى بن عمارة بسن أبى حسن، وعباد بن تميم ، وكانا ثقة ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال : سمعت رسول الله على يقول : اليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة ،وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة »

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أبو حدثنا أحمد بن شعبب (۱) ، قال : أخبرنا هرون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بسن كثير ، عن محمد بن عبد الرحمس بن أبي صعصعة ، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع رسول الله ، عليه يقول : «الا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر ، والافيما دون خمس من الإبل ».

قال أبو عسر: اتفق بن إسحاق ، والوليد بن كثير ، على مخالفة مالك في هذا الحديث ، [فجعلاه] عن محمد هذا ، عن يحيى بسن عمارة ، وعباد بن تميم عن أبي سعيد ، وجعله مالك عن محمد عن أبيه ، عن أبي سعيد، وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك ، والله أعلم

وفي هـذا الحديث معان من الفقه جليلة ، اختلف الفقهاء ، فيها ، وسنذكرها على مايجب من ذكرها إن شاء الله تعالى في باب عمرو بس يحيى من كتابنا هذا ، وبالله توفيقنا (٢)، ونذكر هناك أيضا ما فيه من شرح غريب أومعنى مستغلق إن شاء الله

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أسد ، قال سمعت حمزة بن محمد

<sup>(</sup>۱) ونقل البيهقى عن محمد بن يحيي الذهبلى أن هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن، وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن أبي سعيد عن أبيه ،ويحيى بن عمارة، وعباد بن تميم السنن الكبرى (٤/ ١٣٤)

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١)

الحافظ يقول: لاتصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله عليه ، الاعن أبي سعيد الخدري .

قال : وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن جابر عن النبي ﷺ ورواه معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين (١)

قال أبو عمر: أما حديث محمد بن مسلم ، فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن محمد البرتى ، قال، حدثنا أبو حذيفة : موسى بن مسعود ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ، قال : كان جابر بن عبد الله ، يقول الطائفي عن عمرو بن دينار ، قال : كان جابر بن عبد الله ، يقول وسق الاصدقة في شيء من الزرع ، أو النخل ، أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وفي الرقة حتى تبلغ مائتي درهم ١٠ ـ انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار ، وما انفرد به فليس بالقوي ، وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق عن معمر .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على ذلك في الحديث السابق .

# ٢ - باب الزكاة في المعادن

(٣٣٦/٣) ١ - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: « أن رسول الله على قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة» (١).

قال أبو عسمسر: هكذا هو في الموطأ عند جميع السرواة مرسلا ، ولم يختلف فيه عن مالك .

قال أبو عسر: وهذا الحديث رواه الدراوردي ، عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني ، عن أبيه.

حدثنا إبراهيم بن شاكر ، ومحمد بن إبراهيم ، قالا : حدثنا محمد بن عمرو أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو البزار ، قال حدثنا يوسف بن سليمان ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة ، فذكره .

ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي ورواه كثير مجتمع على ضعفه ، لا يحتج بمثله (٢) ، ذكره البزار ولفظه عن النبي على أنه أقطع بـلال بن الحارث المعادن القبلية جليسـها وغوريها ، وحيث يصلح الزرع من مدهن ، ولم يعطه حق مسلم .

<sup>(</sup>۱) ثابت فى الإقطاع ، لافي أخذ الزكاة . رواه الحاكم (۱ / ٤٠٤) موصولا من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه مسرفوعاً بنحوه . . ونعيم صدوق يخطئ كثيراً وله (٣ / ٥١٧) من وجه آخر وليس فيه إلا الإقطاع - وإسناده ضعيف . ولأبي داود (٣٠٦٣ ، ٣٠٦٣) وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو . وله من حديث ابن عباس - وليس فيه إلا إقطاعه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف عند الأكثر - وأفرط من نسبه إلى الكذب - ، ولكن البخارى مشاه وتبعه الترمذي.

رواه أبو [أويس] من كثير ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وليس يرويه عن أبي أويس ، عن ثور ، وانفرد أبو سبرة المدني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث بمثله سواء ، ولم يتابع أبو سبرة على هذا الإسناد، وإسناد ربيعة فيه صالح حسن ، وهو حجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في المعادن .

واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن فقال مالك: لاشيء فيما يخرج من المعادن غير النهب والفضة ، ولاشيء فيما يخرج منها من الذهب والفضة حتى يكون الذهب عشرين مشقالا ، والفضة مائتى درهم فيجب فيها الزكاة مكانها ، ومازاد فبحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل ، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل فإنه [يبتدأ] فيه مقدار الزكاة مكانه ، قال . والمعدن بمنزلة الزرع لاينتظر به حول ، قال : وما وجد في المعدن من الذهب والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخسس ، قال والمعدن في أرض العرب والعجم سواء، قال : والمعدن في أرض الصلح لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ماشاءوا ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ماشاءوا: من خمس ، أو غيره ، قال : وما الفتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ماشاء

واختلف قول المشافعي فيما يخرج من المعادن فمرة يقول بـقول مالك في ذلك، ومرة يقول: ما يخرج منها فائلة يـستأنف بها حول، وهو قول الليث بن سعد.

وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن وفضته الخسمس، ولاشيء فيما يخرج منه غيرهما .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في النهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس، الرصاص الخمس ، واختلف قوله \_ أعني أبا حنيفة في النزئبق

<sup>(</sup>١) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [يونس] خطأ ـ وسيذكر بعد على الصواب.

يخرج في المعادن فمرة قال فيه الخمس ، ومرة قال : ليس فيه شمئ كالقار ، والنفط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (٣) حديث رقم (١) .



### ٣- باب زكاة الركاز

(۱۹/۷) ۱ - مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبوف عن أبي هريرة أن رسول الله على قال هال حماء جبار وفي الركاز الخمس (۱۱)، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه.

قال أبو عسر: لا يختلفون أن الجبار: الهدر الذي لا أرش فيه ولادية على ما قال مالك رحمه الله قال الشاعر:

وجبار بها دمه جبار

كم ملك نزع الملك عنه

هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك كما رواه يحيى ورواه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، لم يذكر أبا سلمة هكذا ذكره اسماعيل القاضى عن القعنبي وهو عندنا في الموطأ للقعنبي من رواية على بن عبد العزيز وغيره عن القعنبي .

مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة مسندا كما رواه يحيى وغيره في الموطأ ، هكذا ذكره القعنبي في كتاب الليات في الموطأ ، وذكره في كتاب الليات في الموطأ أنه بليغه أن رسول الله على قال: ﴿ في الركاز الخمس هكذا ذكره القعنبي في كتاب الزكاة اختصر اسناده ولفظه وذكره يحيى في كتاب الزكاة مختصرا للفظ وجاء باسناده كاملا ، فقال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي على قال: ﴿ وفي الركاز الخمس ﴾ وأما ابن القاسم في رواية سحنون فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله على مرابة عن أبي هريرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي على المناد هذا الحديث فرواه ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي على المناد هذا الحديث فرواه مالك سواء ، الزهري عن ابن أبي شيبة وغيره (٢) ورواه الليث بن سعد كما رواه مالك سواء ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٩٩) ، ومسلم في الحدود (١٧١٠ / ٤٥ ، ٤٦) وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) ورواه ابن عينية وذكر فيه أباسلمة أيضا رواه عنه مسدد وغيره .

عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن النبي العجماء جرحها جبار الحديث بتمامه سواء وكذلك رواه معمر وابن جريج ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي علم الله العجماء جبار والبئر جرحها جبار والمعلن جرحه جبار وفي الركاز الخمس والعجماء عند العرب كل بهيمة وسبع وحيوان غير ناطق مفصح .

قال الشاعر يصف كلباً:

يكلمه من حبه وهو اعجم

يكاد إذا ماأبصر الضيف مقبلا

وقلك أحمد بن ثور يصف حمامة .

ولم أر محزونا له مثل صوتها ولا عربيا شاقه صوت أعجما

قال ابن جريج والجبار في كلام أهل تهامة الهدر والركاز ماوجد في معدن وما استخرج منه وما وجد من مال مدفون كان قبل هذه الأمة وقال ابن جريج وأقول هو مغنم وقال أهل اللغة الجبار: الهدر الذي لا يجب فيه شيء وجرح العجماء جنايتها وأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نبهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لادية فيه على أحد ولا أرش واختلفوا في المواشسي يهملها صاحبها، ولا يمسكها ليلا فتخرج فتفسد زرعا أوكرما أوغير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها، وسنذكر اختلافهم في ذلك ونوضح القول فيه عند ذكر حديث ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة من كتابنا هذا إن شاء الله (۱۱)، ولا خلاف بينهم أن ماأفسدت المواشي وجنت نهارا مس غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيرها إلا ماروى عن مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد على ماسنذكره إن شاه الله تعالى في باب ابن شهاب عن حرام بن محيصة وأما السائق للدابة أوراكبها أوقائدها فإنهم عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الأقضيه باب القضاء في الضواري حديث رقم (١) .

الخالفين ، ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم وبسببهم ، وقال داود وأهل الظاهر ، لا ضمان في جرح العجماء على أحد على أي حال كان برجل أوبمقدم لأن رسول الله والمحجماء على أحد على أحد من حال قالوا فلا ضمان على أحد بسبب جناية عجماء إلا أن يكون حملها على ذلك وأرسلها عليه فتكون حينتذ كالآلة فيضمن بجناية نفسه وقصده إلى إفساد مال غيره ، والجناية عليه ، قالوا ، وكذلك إذا تعدى في ارسالها أوربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه ، وأما من لم يقصد إلى ذلك فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب ذلك إذا فعل من ركوبها وسياقتها وقيادتها وإرسالها ماله فعله فلا يضمن إلا الفاعل القاصد إلا أن يجمعوا على غيره في موضع مافيجب التسليم لإجماعهم في ذلك الموضع خاصة .

قال أبو عمر: لاخلاف علمته أن ماجنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها . وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد ، على الأصل الذي قدمنا فافهمه وجاء عن عمر بن الخطاب ، أنه ضمن الذي أجرى فرسه عقل ماأصاب الفرس . وذكر ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل قاد بدنة فأصابت طيرا فقتلته ، فقال: ان كان يقودها أويسوقها حتى أصابت الطير ، فقد وجب عليه جزاء ماقتلت ، وإن الم](١) يكن يقودها ولايسوقها فليس يجب عليه جزاء ماأصابت

وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة (٢) ويضمنون من رد العنان، وقال حماد: لايضمن النفحة إلا أن ينخس الإنسان الدابة ، وعن شريح مثله وقال حماد أيضاً: إذا ساق المكاري حمارا عليه امراة فتخر فلا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق الدابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان مسترسلا لم يضمن .

<sup>(</sup>١) كانت بالمطبوع: [لن] والصواب ماأثبتاه من (١).

<sup>(</sup>٢) النفحة : بفتح النون وسكون الفاء ، الضربة بالرجل . والعنان : بكسر المهملة ثم نون خفيفة ، هو يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يشاء .

وذكر إسماعيل القاضي قال : حدثنا المهروي قال حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن شريح: أنه كان يضمن الفارس ماأوطأت دابته بيد أورجل ويبرئ من النفحة قال إسماعيل : وقاله الحسن والنخعي وذلك لأن الراكب كان سببه

وقال مالك : إن فزعها الراكب أوعتها ضمن ما أصابت برجلها ، وإن لم يفزعها ولم يعتها لم يضمن ماأصابت برجلها ويضمن ماأصابت بمقدمها على كل حال وقال أبو حنيفة وأصحابه في نفحة الدابة برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها فالضمان عليه

وقد روى عن شريح أنه أبطل النفحة بالرجل قال الطحاوي : لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار على كل حال ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجني عليه لافي الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أوسائقا أو قائدا أومرسلا.

وقال الشافعي: الضمان عن البهائم على وجهين أحدهما: ماأصابت من الزرع بالليل فأفسدته ، والوجه الثاني : إذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أورجلها أوفمها أوذنبها من نفس أوجرح ، فهو ضامن ، لأن عليه منعها في تلك الحال ، من كل ماتتلف به شيئا . قال : وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ، وكذلك الإبل المقطرة بالبعير لأنه قائدها ، قال : ولا يجوز في هذا الإضمان كل ماأصابت به الله تحت الراكب أولا يضمن إلاماحملها عليه لايصح الاأحد هذين القولين فأما من ضمن عن يلها ولم يضمن عن رجلها فهو تحكم. قال : وأما ماروى عن النبي على من أن "الرجل جبارة ، فهذا خطأ . لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا . قال : ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها في موضع ليس له أن يوقفها في موضع ليس له أن يوقفها غيه ضمن ولو أوقفها في ملكه ، لم يضمن قال : ولو جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله الكلب ، لم يكن عليه شيء . قال المزني : صواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل الدار أو لم يأذن .

وقال ابن شــبرمة وابن أبي ليلي : يضــمن ماأتلفت الدابة برجلهــا إذا كان

عليها أوقادها أوساقها كما يضمن ماأتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء.

وقال الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول مالك: لا يضمن ماأصابت الدابة برجلها من غير صنعه ويضمن ماأصابت بيدها ومقدمها إذا كان راكبا عليها أوسائقا لها أوقائدا .

قال أبو عمر: من فرق بين الرجل والمقدم في راكب الدابة وسائقها وقائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فسها ويدها إذا كان راكبا عليها أو قائدا لها، ولا يمكنه ذلك من رجلها ، ومن حجته أيضا ماروي عن النبي عليها أنه قال: «الرجل جبار» وهذا لايشبته أهل العلم بالحديث وله إسنادان أحدهما : رواه الشوري وغيره عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل : أن النبي عليه قال « البير جبار والرجل جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس» وهذا حديث مرسل ، هكذا رواه الثوري وغيره عن أبي قيس هذا ورواه زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي عليه وأسنده وليس زياد البكائي ممن يحتج به إذا خالفه مثل الشوري ، وأبو قيس أيضا ليس ممن يحتج به في حكم ينفرد به (۱)، مثل الشوري ، وأبو قيس أيضا ليس ممن يحتج به في حكم ينفرد به (۱)، والإسناد الآخر مارواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن سعيد بن والإسناد الآخر مارواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن سعيد بن يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلاسفيان بن حسين وهو عندهم فيما ينفرد يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلاسفيان بن حسين وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة (۲) وقد روى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدار قطنى (۳ / ۱۷۸ ، ۱۷۹) عن الثورى ، وشعبة كلاهما عن أبي قيس مرسل. وله (۳ / ۱۵۶ ، ۱۷۹) من طريق أبسى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله مثله مرفوعًا .

وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان ، قـال أحمد : هو كذا وكـذا ، وحرك يده وهو يخالف في أحاديث .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٥٩٢) وإسناده ضعيف ولـلدارقطني (٣ / ١٥٤) من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال : « لم يروه \_

النبي عَلَيْهُ أَنه قال: « النار جبار » وقال يحيى بن معين أصله « البير جبار » ولكنه صحفه معمر .

قال أبو عمر: في قول ابن معين هذا نظر ، ولايسلم له حتى بتضح(١).

حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي أخبرنا جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا ابن عقبة ابن عبد الغافر أخبرنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله على: 
النار جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وقد كان الشعبي رحمه الله يفتي بأن الرجل جبار رواه أبو فروة والشيباني عن الشعبي،

قال أبو عمر: لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أوغير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله . توقف فيه مثل دابته قال ابن حبيب نحو دار نفسه أوباب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ماأشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت،

<sup>=</sup> عن شعبة غير آدم، ، (هوقال : وهو وهم لم يتابعه عليه أحد عن شعبه ،) أ.هـ نصب الراية (٣٨٨/٤) ، قلت : وآدم ثقة عابد ، وكان من الذين يضبطون الحديث عند شعبة ، وقال - أى آدم - : كنت اكتب عند شعبة . . وكان الناس يأخذون من عندى .

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: ( من قال هو تصحيف احتج بأن أهل اليمن بميلون ( النار؟ ويكسرون النون فسمعه بعضهم على الإمالة ، فكتبه بالياء ، ففقلوه وصحفًا؟ . مختصر السنن (٦ / ٣٨٦) .

قلت: هذا يقتضى أن الأصل ( النار) و(البئر) مصحفة منها لا العكس وقال ابن حجر في الفتح (٢٦٦/١٢ - ٢٦٧) نقلا عن ابن العربي: قال بعضهم . صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون ( النار) بالياء لابالألف فظن بعضهم ( البئر) الموحدة النار بالنون فرواها كذلك قلت وبهذا يتم المطلوب ، وقد مال الحافظ إلى ترجيح قول ابن معين هناك .

وكذلك إذا أرسلها في موضع ليس له أن يرسلها فيه ضمن ماجنت، وأما قوله وكذلك إذا أرسلها في موضع ليس لجبار " فمعناه أنه لا ضمان على رب البير وحافرها إذا سقط فيها إنسان أودابة أوغير ذلك فتلف وعطب هذا إذا كان حافر البير قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه ، مثل أن يحفرها في فنائه أوفي ملكه ، أوفى داره أو في صحراء للماشية أو في طريق واسع محتمل ونحو ذلك وهذا كله قول مالك والشافعي وداود وأصحابهم وقول الليث بن سعد ، قال ابن القاسم : قال مالك : للإنسان أن يحفر في الطريق بيرا يحدثها للمطر ، وله أن يحفر إلى جنب حائطه مرحاضا وله أن يحدث في داره ميزابا ولا يضمن ماعطب بشيء من ذلك قال : وما حضره في الطريق ممالا يجوز له لضيق الطريق أولغير ذلك ضمن ماعطب به ، وقال ابن القاسم أيضا عن لضيق الطريق أولغير ذلك ضمن ماعطب به ، وقال ابن القاسم أيضا عن مالك: إن حفر في داره بيرا لسارق يرصده ليقع فيه ، أو وضع له حبالات أوشيئا يتلف به السارق فدخل فعطب فهو ضامن .

قال أبو عسر: وجه قوله هذا أنه لم يحفر البير لمنفعته وإنما حفرها قاصدا ليعطب بها غيره ، فهو الجاني حينتذ والله أعلم .

وأما الشافعي فلا ضمان عليه عنده في هذا فيما علمت .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : له أن يحدث في الطريق مالا يضر به، قالوا :وهو ضامن لما أصابه .

قال أبو عسر: قوله على: « والبير جبار » يدفع الضمان عن ربها في كل ماسقط فيها بغير صنيع آدمى والله أعلم وأما قوله على هذا الحديث « والمعدن جبار » فتأويله أن المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرض إذا سقط شيء منها وانهار على أحد من العاملين فيها فمات أنه هدر لادية له في بيت المال ، ولا غيره ، وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حضرها وأما قوله على الركاز وفي الركاز الخمس » فإن العلماء اختلفوا في الركاز وفي حكمه فقال مالك : الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس قال : وماوجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولاشيء للواجد فيه قال : وماوجد في

أرض العنوة فهو للجماعة الذين افستتحدها وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه قال ابن القاسم: كان مالك بقول في العروض والجدهد والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا أن فيه الخمس ثم رجع فقال لاأرى فيه شيئا ، ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال : فيه الخمس

وقال إسماعيل بن إسحاق: كل ماوجله المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو الركاز ويجرى مجرى الغنائم يكون لمن وجده أربعة أخماس ويكون سبيل خمسة سبيل خمس الغنائم يجتهد فيه الإمام على مايراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين . قال : وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم ، فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله ، فإن له أربعة أخماسه ، وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار : أنه للواجد دون صاحب الدار وفيه الخمس .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : الركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو القطعة يكون تحت الأرض فيـوجد بلا مؤنة وفيه الخمس

وقول الطبري كقولهم سواء وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار: أنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس وقال أبو يوسف: هو للواجد، وفيه الخمس. وإن وجد في فلاة فهو للواجد في قولهم جميعا وفيه الخمس ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة، وسواء عندهم أرض العرب وغيرها، وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه للمساكين.

قال أبو عمر: وجه هذا عندى من قولهم : أنه أحد المساكين وأنه لايمكن السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به .

وقال الشافعي : الركاز دفن الجاهلية العروض وغيرها وفيه الخمس وسواء وجده في أرض عنوة أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في

ملك غيره فهو لــه إن ادعاه وفيه الخمس وإن لم يدعه فهو للواجــد وفيه غنيمة له وللجيش وإنما يكون للواجد مالا يملكه العدو مما لايوجد إلا في الفيافي.

قال أبو عمر: أصل الركاز في اللغة: ما ارتكز بالارض من الذهب والفضة وسائر الجواهر وهو عند الفقهاء أيضا كذلك لانهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لاتنال بعمل ولابسعي ولانصب. ففيها الخمس، لانها ركاز ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الاسلام من الأمور العادية وأما ماكان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك مسلم، لا خلاف بينهم في ذلك فقف على هذا الأصل، وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم من هذا الحديث بقوله على الأكاز الخمس، على أن الحكم في زكاة المعادن غير الحكم في الركاز لأنه ولا اللهادن على الركاز بالواو الفاصلة ولو كان المعدن والركاز حكمهما سواء لقال على العادن والركاز بالواو الخمس، فلما قال: « العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفيه الركاز الخمس، علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه والله أعلم وقد استدل قوم بما ذكرنا وفي ذلك عندى نظر. وقد اختلف الفقهاء فيما يؤخذ من المعادن.

فقال أبو حنيفة وأصحابه فيما خرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخمس وماكان في المعدن من الذهب والفضة بعد إخراج الخمس :اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول إن أتى عليه وهو نصاب عنده الحول هذا إذا لم يكن معه ذهب أوفضة وجبت فيه الزكاة وإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى بحول الأصل وهو قول الثوري وقالوا :وكلما ارتكز بالأرض من ذهب أوفضة أوغيرهما من الجواهر ، فهو ركاز ، وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله والنهس ولاشى عيرهما .

وقال مالك وأصحابه: لاشيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أوفضة حتى يكون عشرين مشقالا ذهبا أوخمس أواقي فضة وإذا بلغتا هذا المقدار وجب فيهما الزكاة ومازاد في حساب ذلك مادام في المعدن نيل. فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فانه يبتدأ فيه الزكاة مكانه.

والمعدن عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا ، فان انقطع عمله ولم يكمل فيما خرج بذلك العمل نصاب ثم ابتدأ العمل لم يضم ماخرج إلى ماحصل بالعمل الأول ، كزرع ابتدىء حصاده . قال : وإن وجد الذهب والفضة في المعدن من غير كثير عمل كالبدرة وشبهها ، فهو بمنزلة الركاز وفيه الخمس

قال مالك : وما وجد في المعدن بغير عـمل فهو ركاز ، فيه ألخمس ، وقد مضى ذكر زكاة المعدن خاصة ، في باب ربيعة (١)

وهذا كله تحصيل منهب مالك عند جماعة أصحابه. وروى ابن سحنون عن أبيه عن ابن نافع عن مالك في البدرة تخرج من المعدن ، أن فيها الزكاة وإنما الخمس في الركاز وهو دفن الجاهلية .

قال مالك: ولا شيء فيما يخرج من المعادن من غير الذهب والفيضة ، والمعادن في أرض العرب والعجم وقال في المعدن في أرض الصلح: إذا ظهر فيها فهو لأهلها، ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيها ، وأن يأذنوا لهم ، ولهم ما يصالحون عليه من خمس أو غيره قال مالك: ما فتح عنوة فهو إلى السلطان يفعل فيه مايشاء وقال سحنون في رجل له معادن: أنه لايضم مافي واحد منها إلى غيرها ولايزكي إلاعن مائتي درهم أوعشرين دينارا في كل واحد.

وقال محمد بن مسلمة : يضم بعضها إلى بعض ويزكى الجميع كالزرع وذكر المزنى عن الشافعي قال : وأما الذي أنا واقف فيه، فما يخرج من

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (٢) حديث رقم (١) .

المعادن، قال المزنى : الأولى به على أصله أن يكون مايخرج من المعدن فائدة تزكى لحولـه بعد إخراجـه ، قال : وقـال الشافـعي : ليس في شيء أخرجـته المعادن زكاة غير الذهب والورق . وقال عنه الربيع في البويطي : ومن أصاب من معدن ذهبًا أو ورقا فقد قيل : هو كالفائدة يستقبل بها الحول . وقيل إذا بلغ ماتجب فيه الزكاة زكاه مكانه وقسال الليث بن سعد : ما يخرج من المعدن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولًا ، ولا تجـرى فيه الزكاة إلامع مرور الحول ، وهو قول الـشافعي ، فيما حصله المزنـي من مذهبه وقول داود وأصحابه ، قال داود : وما خرج من المعادن فليس بركاز ، إنما الركاز دفن الجاهلية ، وفيه الخمس لغير الواجد ، وما يخرج من المعادن فهو فائدة إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك وجبت فيها الزكاة في الفضة والذهب على مقداريهما ، وحجة مالك في إيجابه الزكاة في المعادن حمديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن : \* أن النبي عَلِي الله الله الله الحارث المزني المعادن القبلية، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، ، وهذا حديث منقطع إلاسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة واحتج الشافعي بحديث عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدري: أن النبى ﷺ أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهبة في تربتها بعثها علي من السيمن قال: «والمؤلفة انما حقهم في الزكوات فتبين بهذا أن المعادن سنتها سنة الزكاة ».

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى أن علي بن أبى طالب بعث بذهبية فى تربتها الى رسول الله عليه في فقسمها بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلى وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علائة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي أحد بني نبهان (۱).

وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم ، قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٤) ، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤ / ١٤٣ – ١٤٦) وغيرهما .

بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى رسول الله على بن أبي سعيد أخدري قال : بعث علي من اليمن إلى رسول الله على بين أبع بين أدم مقروظ ولم تحصل من تربتها فقسمها رسول الله على بين أربعة نفر زيد الخير ، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وابن علاقة أو عامر بن الطفيل ، وذكر الحديث

وقال الطحاوي: قد أعطى رسول الله على هؤلاء من غنائم خيبر وهم المؤلفة قال: وعلى أن عليا لم يكن على الصدقة لأن رسول الله على المعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم

وحلثتا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، قال : قال رسول الله عليه في كنز وجده رجل : «إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في قرية جاهلية أوفي قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس»(۱) .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابو يحيى بن أبي مسرة قال : حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : «في الركاز الحمس » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الحاکم (۲ / ۲۰) ، والبیهقی (٤ / ۱۵۵) وغیرهما .

### ٤ - باب ماجاء في الكنز

(۱٤٥/١٧) ١ - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : من كان عنده مال لم يؤد زكاته ، مثل له يوم القيامة ، شجاعاً أقرع ، له زبيتان ، يطلبه حتى يمكنه ، يقول : أنا كنزك (١١) .

قال أبو عمسر: وهذا الحديث أيضاً موقوف في الموطأ غير مرفوع . وقد أسنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أيضاً عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه بالإسناد الأول ، ورواه عسبد العريز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه وهو عندي خطأ منه في الإسناد والله أعلم (٢) .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن المنذر وبكير بن الحسن، قالا : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا عبدالعزيز بن الماجشون ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على الذي لا يؤدي زكاة ماله ، يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع ، له زبيتان ، فيلزمه ، قال: - أويطوق به - يقول : أنا كنزك ، أنا كنزك ، أنا كنزك ، أنا كنزك ، أنا كنزك ،

وك ذلك رواه أبو المنضر ، هاشم بن القاسم ، عن عبد المعزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي الله مثله .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۱۲۰۳) وغیره

<sup>(</sup>٢) قال الشائى : الرواية عبد الرحمن أشبه بالصواب ، وعبد العزيز أثبت عندنا من عبد الرحمن الله أ.هـ.

ورواية عبد الرحمن أشبه بالصواب لأنه لوكان عند عبـد الله بن دينار عن ابن عمر مارواه عن أبي صالح أصلا .

قال ابن حجر فى الفتح (٣١٧/٣): (وفى هذا التعليل نظر . فما المانع أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذى يجرى على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاقة الائه سلك الجادة ، ومن عدل عنها دل على مزيد حقظه » أ. هـ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النائي (٩٥/ ٣٨).

وقد روى عن أبي هريرة هذا الحديث أيضاً عن النبى عَلَيْهُ من طرق صحاح ثابتة، منها: حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ومنها: حديث ابسن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة كلها عن النبي عَلَيْهُ وروى معناه من حديث ابن مسعود ، وأحاديث هذا الباب ثابتة في هذا المعنى .

وروى مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر يسأل عن الكنز ماهو ؟ قال : هو المال الذي لاتؤدي منه الزكاة .

قال أبو داود : وحدثنا جعفر بن مسافر قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۶۰۲) ، ومسلم في الزكاة (۹۸۷ ، ۲۶ - ۲۲) ، وأبو داود (۱۲۵۸) وغيرهم .

النبي ﷺ نحوه ، قال في قسمة الإبل - بعد قوله : لا يؤدي حقسها : قال : «ومن حقها حلبها يوم وردها» (۱) . قال : وحدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي عمر الغداني ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ نحو هذه القصة ، فقال له يعني لأبي هريرة - فما حق الإبل ؟ قال : «تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل ، وتسقى اللبن (۲) .

قال أبو عسر: إلى هذا ذهب من جعل في المال حقاً سوى الزكاة ، وتاول قول الله عز وجل : ﴿في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾ ، وقد بينا هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا

وقد روي عن النبي على من حديث سمرة أنه قال: افي الأموال حق سوى الزكاة، وقد ذهب في تأويل قول الله عز وجل: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ إلى هذا المذهب مسروق بن الأجدع وكان من كبار أصحاب ابن مسعود وروى عن ابن مسعود مثله أيضا.

ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم عن أبي واثل، عن مسروق - في قوله : ﴿سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة﴾ ، قال : هو الرجل يرزقه الله المال ، فيمنع قرابته الحق الذي فيه ، فيجعل حية يطوقها ، يقول: مالى ولك ؟ فتقول : الحية : أنا مالك .

قال : وحدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي واثل ، عن عبد الله : ﴿سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة﴾ ، قال : ثعبان ، بفيه زبيبتان ، ينهشه ، يقول : أنا مالك الذي بخلت به وليس في هذا بيان أنه غير الزكاة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٦٥٩) ، وإنما ذكر الحلسب بموضع الماء ليكون أسهل على المحـتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية ، وهو نحو النهى عن الجداد بالليل .

وقد أخرج البخارى (٢٣٧٨) هذه القطعة مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۲۰).

وروى هذا الحديث : شعبة ، وسفيان ، عن أبي إسحاق عن أبي واثل، أنه سمع ابن مسعود يقول في هذه الآية . ﴿سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ﴾ قال شعبة في حديثه : شجاع أسود ، يلتوي برأس أحدهم وقال سفيان في حديثه : ثعبان ينقر برأسه يقول : أنا مالك الذي بخلت به ، وأبو الأحوص، عن عاصم ، عن أبي واثل ، عن عبد الله - مثله . قال : يطوق شـجاع أقرع بفيه زبيبـتان وذكر مثله ، وهو قول الشعـبي ، وقال النخعي : طوق من نار . وقد روى عن ابن مستعود . في هذه الآية : ﴿سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ﴾ قال : ١ ما من صاحب كنز لايؤدي زكاته ، إلا جاء يوم القيامة شجاع أقرع ، يـطوق في عنقه ينهـشه ، وعلى هذا جـاء حديث مـالك ، عن ابن عمر، وأبي هريرة وقد روي خبر ابن مسعود مرفوعاً ، أخبرناه : عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا حمزة بن محمد، حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا مجاهد بن موسى ، حدثنا ابن عيينة ، عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَ : ١ ما من رجل له مال لا يؤدى حق ماله، إلا جمل له طوقاً في عنقه شجاع أقرع ، فهو يفر منه وهو يتبعه عنم قرأ مصداقه من كتاب الله : ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون ﴾ إلى قوله : ﴿ سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة **(١)** .

حلثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن المسور بن أبي المنة ، وبكير بن الحسن الرازى ، قالا : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي واثل ، عن عبد الله ، قال : من كان له مال لا يؤدي زكاته ، طوقه يوم القيامة شجاعاً أقرع ، ينقد رأسه يقول : أنا مالك الذى كنت تبخل بي ، وقال : ﴿سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ﴾.

قال: وحدثنا أسد ، حدثنا يزيد بن عطاء ، عن أبى إسحاق عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود ، أنه سئل ، عن هذه الآية : ﴿سيطوقون مابخلوا به

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الترمذی فی التفسیر (۳۰۱۲) ، والنسائی (۵ / ۱۱) ، وابن ماجه (۱۷۸٤) وغیرهم .

يوم القيامة ﴾ ، قال : يطوق شجاعاً له زبيبتان ينقر رأسه .

وأخبرنا عبد الله، حدثنا حمزة ، حدثنا أحمد ، حدثنا أبو صالح المكي، قال: حدثنا فضيل بن عياض عن حصين ، عن زيد بن وهب ، قال: أتيت الربذة فدخلت على أبى ذر فقلت : ما أنزلك هذا ؟ فقال: كنت بالشام ، فقرأت هذه الآية : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ فقال معاوية ليست هذه الآية فينا نزلت، إنما هي في أهل الكتاب ، فقلت إنها فينا وفي أهل الكتاب : إلى أن كان قول وتنازع وكتب إلى عشمان يشكوني فكتب إلي عثمان: أن أقدم فقدمت المدينة وكثر ورائي الناس كأنهم لم يروني قط فدخلت على عشمان فشكوت إليه ذلك ، فقال: تنح وكن قريباً فنزلت هذا المنزل ، والله لو أمر على حبشياً ما عصيته ، ولا أرجع عن قولي ه(١)

وأخبرنا عبد الله ، حدثنا حمزة ، حدثنا أحمد، أخبرنا عمران بن بكار بن راشد، حدثنا علي بن عياش ، حدثنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج بما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال : قال النبي على: « يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه : أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه أصبعه » .

وحدثنا عبد الله ، حدثنا حمزة ، حدثنا أحمد أخبرنا قبتبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : « يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع ذا زبيبتين: يتبع صاحبه ، وهو يتعوذ منه ، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه إصبعه ».

الشجاع: الحية ، وقيل: الثعبان ، وقيل: الشجاع من الحيات: الذي يواثب ويقوم عملى ذنبه ، وربما بلغ رأس الفارس ، وأكثر مايكون في الصحاري ، قال الشماخ أو البعيث:

وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى على حد نابيه الزعاف المسمم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۶۰٦) وغيره .

وقال المتلمس:

فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لنابيه الشجاع لصمما

والزبيسبتان : نقطتان نستفختان في شدقيه كالرغوتين وقيل : نقطتان سوداوان، وكل ما كثر سمه - فيما زعموا · أبيض رأسه ، وهي علامة الحية الذكر المؤذي والأقرع من صفات الحيات : الذي برأسه شيء من بياض.

## ه – باب ماجاء في صدقة البقر

١ - مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتى بما دون ذلك فأبي أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله على فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله على قبل أن يقدم معاذ بن جبل(١) .

# \* حميد الأعرج المكي

وهو حميد بن قيس مولى بني فزارة ومن نسبه إلى ولاء بني فـزارة قال هو مـولى آل منظور بن سيار وقـيل مولى عفـراء بنت سيار بن منظور، وقال مصعب الزبيري مولى أم هاشـم بنت سيار بن منظور الفزاري امرأة عبد الله بن الزبير فنسب إلى الزبير [يقال مولي آل الزبير] (٢) ويقال مولى بني أسـد وآل الزبير أسديون أسد قريش وحـميد بـن قيس مكي ثقة صاحب قـرآن يكنى أبا صفـوان ، وقيل أبا عبد الرحـمن ، وإليه يسند كثير من أهل مكة قراءتهم وإلى عبد الله بن كثير وابن محيصن. وأخوه عـمر بن قيس هو المعروف بـسندل مكـى ضعيف عندهم . حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قال حدثنا أبن أبي أويس

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده .

وقال : «وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرائه معاذاً من أهل اليمن فيما علمت .

وقال: ٩ وأخبرنى غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاداً أخذمنهم صدقة البقر على ماروى طاوس.

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (١) سقطت من المطبوع .

قال حدثني أبي عن حميد بن قيس المكي مولى بنى أسد بن عبد العزى قال أحمد بن زهير وسمعت يحيى بن معين يقول حميد بن قيس مكي ثقة .

قال أبو عسر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة في الموطأ منها حديثان متصلان مسندان ، ومنها حديث ظاهره موقوف ، ومنها ثلاثة منقطعات أحدها شركه فيه ثور بن زيد وقد تقدم ذكره في باب ثور بن زيد ، وتأتي الخمسة في بابه هذا إن شاء الله .

قال أبو عمر: هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل من قوله ، إلا أن في قوله إنه لم يسمع من النبي على فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا واضحا على أنه قد سمع منه على في الثلاثين والأربعين ماعمل به في ذلك ، مع أنه لايكون مشله رأيا ، وإنما هو توقيف بمن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين يطهرهم ويزكيهم بها في ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي في وأصحابه ما قال معاذ بن جبل ، في ثلاثين بقرة تبيع ، وفي أربعين مسنة، والتبيع والتبيعة في ذلك عندهم سواء، قال الخليل: التبيع العجل من ولد البقر وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل . ويقولون إن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا . وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين اسندوه .

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن شبوية المروزي قال حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد قال حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله على معاذ بن جبل الى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، قالوا فالأوقاص قال ما أمرت فيها بشيء ، وسأسأل رسول الله على رسول الله سأله فقال ليس فيها شيء (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٩٩/٢) من طريق بقية عن المسعودي ، والمسعودي اختلط .

قال أبو عسر: لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم . والحسن مجتمع على ضعفه.

وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس، ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي على إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أوتبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر (١).

وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عملى قال : وفي البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع حولى ، وفي كل أربعين مسنة (٢) .

وكذلك في كتاب النبى على العمرو بن حزم وكذلك في كتاب المصدقات الأبي بكر وعمر (٢) وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۵۷۷ ، ۱۵۷۷) والـترمذى (۲۲۳) وحسنه والـنسائى (٥ / ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه (۱۸۰۳) ولـم يذكر «من كل حالم. . ، وأخرجه الحاكم (١ / ٣٩٨) وصححه عملى شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى قىلت : في تصحيحه على شرط الشيخين نظر.

فقد أعله الحافظ في الفتح (٣/ ٣٧٩) فقال: ( أن مسروقاً لم يلق معافاً ٤ . قال ابن حرم في للحلى (٦/ ١٦): ( مسروق بلاشك عندنا أدرك معافاً بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا على هذا فينبغى أن يحكم لهذا الحديث بالاتصال على مذهب الجمهور لأن مسروقاً ومعافاً متعاصران ولم يعلم انتفاء اللقاء بينهما .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٤ / ٥) ، وأبو داود (١٥٧٢ ، ١٥٧٣)

<sup>(</sup>٣) قوله : وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر .

وهم منه لأن البقر لم يقع في شئ من طرق حديث أبي بكرنعم هو في كتاب عمر والله أعلم ـ قاله الحافظ .

العلماء إلا شيء روى عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وقتادة . ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه لخلاف الفقهاء له من أهل الرأى والأثر بالحجاز والعراق والشام وسائسر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك عن النبي وأصحابه على ما في حديث معاذ هذا . وفيه مايرد قولهم لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيما زاد على الأربعين فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأى والحديث إلى أن لاشئ في مازاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مستان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مستان إلى تسعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مستان إلى تسعين ، فيكون فيها ألاثة تبابيع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة ثم هكذا أبدا، في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبهذا كله أيضا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك وتفسير ذلك على مذهبه أن يكون في خمس وأربعين مسنة وثمن ، وفي خمسين مسنة وربع ، وعلى هذا كل مازاد قل أوكثر هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر الفقهاء، وكان إبراهيم النخعي يقول: في ومحمد ومالك والشافعي وسائر الفقهاء، وكان إبراهيم النخعي يقول: في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة وفي خمسين مسنة وربع وفي الستين تبيعان ، وكان الحكم وحماد يقولان إذا بلغت خمسين مسنة وربع وفي الستين تبيعان ،

قال أبو عمر: لاأقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور ـ والله الموفق للصواب، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره أن معاذا قال: «لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتى رسول الله على أن رسول الله على لم يأمرني فيها بشئ». قال ابن جريج وقال عمرو بن شعيب إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه النبي على المن حتى مات النبي الله وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ماكان فه عله.

قال أبو عمسر: الجند من اليمن هو بلد طاوس ، وتوفي طاوس سنة ست ومائة ، وتوفي معاذ سنة خمس عشرة أو أربع عشرة في طاعون عمواس بالشام ، وقيل سنة ثمان عشرة وهو المصحيح وهو قول جمهورهم في طاعون عمواس أنه سنة ثمان عشرة ، وفي طاعون عمواس مات معاذ وأبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وقد ذكرنا خبره ووفاته في كتاب الصحابة والحمد لله على ذلك كثيرا .



# ٣ – باب أخذ الصدقه ومن يجوز له أخذها

(٩٥/٥) ١ - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله ، أو على الله : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أولغارم ، أولرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغنى (١) .

قال أبو عسمسر: هكذا رواه مالك مرسلا ، وتابعه على إرساله ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية .

ورواه الشوري عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قمال : حمدثني الليث ، عن النبي الله فذكره (٢) .

ورواه معمر عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي الله .

فأما رواية ابن عيينة ، فحدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل مطرف، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، قال : قال رسول الله على : « لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو رجل أهديت له ، أولعامل عليها ، أولغارم ، أولغاز في سبيل الله ».

وأما رواية إسماعيل بن أمية ، فرواها ابن علية ، عن إسماعيل بن أمية، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي ﷺ بلفظ حديث مالك حرفا بحرف .

وأما رواية معمر ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، ويعيش بن سعيد ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٣٥) . والحاكم (١ / ٤٠٨) من طريق مالك موسلاً .

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو داود (۱۹۳۱) عن الشورى عن زيد قال : حدثنى الثبت ورواه عبد الوزاق (۲) ذكره أبو داود (۱۰۹ عن الثورى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبى على . فلعل الثبت تحرفت إلى الليث .

قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن غالب ، قال : أخبرني أحمد بن عبد الله ابن صالح ، يعني الكوفي ، قال حدثنى أحمد بن صالح يعني المصري ، قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع ، قال : حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عليه : «لاتحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو لرجل اشتراها بماله ، أوغارم، أوغاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى » (١) .

وحدثتا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، فذكر بإسناده مثله سواء .

وفي هذا الحديث من الفقه مايدخل في تفسير قول الله عز وجل: ﴿إِنَمَا الصَّدَقَاتَ لَلْفَقْرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ﴾ - الآية ، وتفسير لقول رسول الله ﷺ: «الانحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي» (٢) وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث إلالخمسة .

وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لاتحل لأحد من الأغنياء ، غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه . وكان ابن القاسم يقول : لا

<sup>(</sup>۱) صحيح .

رواه عبد الرزاق (۱۰۹/۶) ، وأحمد (۳ / ۵۱) ، وأبو داود (۱۲۳۱) وابن ماجه (۱۸٤۱) ، والحاكم (۱۰۹/۱) كلهم من طريق عبد الرزاق وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

وروى أحمد (٣/ ٣١، ٤٠، ٩٧)، وأبوداود (١٦٣٧) من طريق عطية السعوفي عن أبي سعيد مرفوعًا قال : «لاتحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أوجار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك وعطية ضعيف، يكتب حديثه قاله أبو حاتم.

<sup>(</sup>٢) صحيح .

أخرجه أحمد (٢ / ٣٨٩) ، والنسائي (٩٩/٥) ، وابن مــاجه (١٨٣٩) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة به . =

يجوز لغنى أن يأخذ من الصدقة مايستعين به على الجهاد ، وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك للفقير ، قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة مايفي بها ماله ، ويؤدى منها دينه ، وهو عنها غني ، قال : واذا احتاج الغازى في غزوته - وهو غني له مال غائب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا ، واستقرض ، فإذا بلغ بلده ، أدى ذلك من ماله .

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم ، وزعم أن ابن نافع وغيره خالفه في ذلك .

وذكر ابن أبي زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال في الزكاة : يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته مايكفيه من ماله ، وهو غني في بلده .

روى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ، ومن لزم مواضع الرباط، فقراء كانوا أو أغنياء . وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال : تحل الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته ، وغاب عنه غناه ووفره ، قال : ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة ، إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم ، قال عيسى: وتحل لعامل عليها وهو الذي يجمعها للمساكين من عند أرباب المواشي والأموال ، فهذا يعطي منها على قدر سعيه ، لا على قدر ماجمع من الصدقات والعشور ، ولا ينظر إلى الثمن ، وليس الثمن بفريضة ، وإنما له قدر اجتهاده وعمله ، قال : وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله ، إذا لم يكن غرمه في فساد ، ولادينه في فساد ، مثل أن يستدين في نكاح أوحج ، أوغير ذلك من وجوه الصلاح والمباح ، قال : وأما غارم لم يفدحه الغرم ولم يحتج ، وقد بقي له من ماله ما يكفيه ، فانه لاحق له في

وأخرجه الحاكم (1 / ٤٠٧) من طريق سفيان عن منصور عن أبى حازم عن أبى
 هريرة به مرفوعًا ، وقال : على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى .

وله شاهد من حــــــ عبيد السله بن عدى بن الخيار أخــرجه أبو داود (١٦٣٣) ، والنسائي (٥ / ٩٩ – ١٠٠٠) وإسناده صحيح .

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العناص، أخرجه أبوداود (١٦٣٤) والتسرمذي (٦٥٢) ، والحساكم (١٠٨/٣) وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (٣/ ١٠٨)

الصدقات، قـال : وتحل لرجل اشتراها بماله ، ولرجل له جـار مسكين تصدق عليه فأهدى المسكين للغني .

وأما الشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وسائر أهل العلم - فيما علمت - فإنهم قالوا : جائز للغازي في سبيل الله ، إذا ذهبت نفقته وماله غائب عنه ، أن يأخذ من الصدقة مايبلغه ، قالوا : والمحتمل بحمالة في صلاح وبر ، والمتدائن في غير فساد و كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة ، وإن كان الحميل غنيا ، فإنه جائز له أخذ الصدقة ، إذا وجب عليه أداء ماتحمل به ، وكان ذلك يجحف بماله .

واحتج من ذهب إلى هذا الحديث بحديث قبيصة بن المخارق ، وبظاهر حديث زيد بن أسلم هذا .

فأما حديث قبيصة ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن هارون بن رئاب ، قال : حدثني كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : تحملت بحمالة ، فأتيت النبي على أسأله فيها ، فقال : أقم ياقبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال لي رسول الله على : «ياقبيصة ، إن المسأله لاتحل إلا لأحد ثلاثه : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أوسدادا من عيش ، ورجل أصابت فلانا الفاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، فما سواهن فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، فما سواهن فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، فما سواهن فحلت له المسألة فسحت ، (۱) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵/ ۲۰) ، ومسلم في الزكاة (١٠٤٤ / ١٠٩) ، وأبو داود (١٦٤٠) ، والنسائي (٥/ ٨٨ - ٩٠) ، وقوله : « تحملت بحمالة » هي بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمله الإنسان ، ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك .

فقوله رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، دليل على أنه غنى ، لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره ، ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله ، وذكر الفقير ذي الفاقة ، على ذكر صاحب الحمالة ، فدل على أنه لم يذهب ماله ، ولم تصبه فاقة والله أعلم .

وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا ، وكذلك المشتري لها بماله ، والذي تهدى إليه – على ماجاء في هذا الحديث، وكذلك سائر من ذكر فيه ، والله أعلم .

وظاهر هذا الخبر ، يقتضي أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال غناهم، ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر ، لما كان للاستثناء وجه ، لأن الله قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة ، وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من الجملة ما دخل في عمومها ، هذا هو الوجه – والله أعلم.

روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أنه قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة فقالت : ياأبا عبد الرحمن ، إن زوجى توفي ، وأوصى بمال في سبيل الله ، قال : هو في سبيل الله كما قال ، قلت إنك لم تزدها إلاغما ، قد سألتك فأخبرها ، فأقبل على فقال : يا ابن أبي نعم، أتأمرني أن آمرها أن تدفعه إلى هذه الجيوش ، الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ؟ قال : فقلت فتأمرها بماذا ؟ قال : آمرها أن تنفقه على أهل الخير ، وعلى حجاج بيت الله، أولئك وفد الرحمن ، ليسوا كوفد الشيطان ويكررها ثلاثا قلت : وما وفد الشيطان؟ قال : قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب ، فيعطون عليها العطايا ، ويجازون عليها بالجوائز .

وفي هذا الحديث أيضا ، دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة وحلت له، أنه يتصرف فيها وبملكها ، ويصنع فيها ماشاء من بيع وهبة ، وغير ذلك مما أحب ، ولذلك ما يطيب أكلها لمن اشتراها ، ولمن أهديت إليه وقد تقدم القول في معنى هدية المسكين من الصدقة للغني في باب ربيعة في قصة لحم بريرة (١)،

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الطلاق باب ماجاء في الخيار حديث رقم (١) .

إذ قال رسول الله على : «هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية ».

حدثنا أحمد بن عمر ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن شيبويه السجستي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة ، أن النبي على دخل عليها فقال : أعندك شيء ؟ فقالت لا ، إلا رجل شاة تصدق به على امرأة ، فأهدته لنا فقال النبي على الله على على المرأة ، فأهدته لنا فقال النبي على الله على المرأة ، فقد بلغت محلها » (١) .

ومعنى قوله هذا - والله أعلم - أى قد بلغت حالا تحل لنا فيها ، إذ هي هدية أهداها من يملكها ، وإن كان أصلها صدقة فلا تضر ، لأنها ليست بصدقة من المهدي.

ويحتمل أن يكون أراد بلغت موضعها الذي قدر الله أن تؤكل فيه ، فهو محلها، وهو من الوجه الأول : أنها بلغت حالا حل له فيها أكلها .

ويحتمل أن يكون أراد قد بلغت الحاجـة محلها ، فنحن نأكل الرجل وغير الرجل لحاجتنا إلى ذلك والله أعلم بما أراد بقوله ذلك .

حدثني محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى ، قال : حدثنا سفيان بن عينة ، عن الزهري ، عن عبيد بن السباق ، عن جويرية بنت الحارث ، قالت: دخل على رسول الله على ذات يوم فقال : «هل عندكن شئ؟» قلت لا ، إلا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة ، قال : «قربيه ، فقد بلغت محلها» (٢) وروى ابن علية عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ،

<sup>(</sup>۱) في اسناده محمد بن إسحاق السجزي ، يعرف بابن شبويه قال ابن عدى : يقلب الأحاديث ويسرقها » وأورد له عدة أحاديث عن عبد الرزاق ، وقال : « كلها غير محفوظة ولايتبعه عليها الثقات . وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٧٣ / ١٦٩)

عن أم عطية قالت : بعث إلى النبي ﷺ شاة من الصدقه فبعثت إلى عائشة من أم عطية قال : «هل عندكم من منها بشيء» ؟ قالت : لا ، إلا أن أم عطية بعثت إلينا من شاتها التي بعثتم بها إليها، فقال : «إنها قد بلغت محلها» كذا قال ابن علية ، وخالفه أبو شهاب فقال فيه عن أم عطية : قالت : بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة وذكره (١).

حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله ، عن ابن شهاب عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية قالت : بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة ، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال رسول الله على عندكم شئ ؟ فقالت : لا ، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة ، قال : «هات ، فقد بلغت محلها».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤٦ ، ١٤٩٤ ، ٢٥٧٩) ، ومسلم في الزكاة (١٠٧٦ / ١٧٤)



## ٧ – باب زكاة مايخرج من ثمار النخيل والأعناب

(١٦١/٢٤) ١ - مالك عن المثقة عنده ، عن سليمان بن يسار ، وعن بسر بن سعيد أن رسول الله على قال : «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر».

قال أبو عـمـــر: وهذا الحديث يتصل من وجوه صـحاح ثابتة عن النبي عليه من حديث ابن عمر ، وجابر ، ومعاذ (١)

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود .

وحدثنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قالا أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي، قال حدثنا عبد الله بن وهب ، قال أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله على: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وماسقى بالسواني أو النضح نصف العشر ، (٢) .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال حدثنا بهلول بن راشد، عن يونس، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر أن رسول الله عن قال: ففرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون إذا كان عثريا يسقى بالماء العشر وماسقي بالناضح نصف العشر».

<sup>(</sup>۱) ومن حمدیث أنس ، وأبی هریرة ، وأبی بكر بن عممرو بن حوم وسیم لكرهم المصنف ومن حدیث علی ، أخرجه أبوداود (۱۵۷۲) ، وعبد الرزاق (٤ / ٥ - ٦) من طریق الحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة عنه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۱۶۸۳) ، وأبو داود (۱۵۹۱) ، والترمذی (۱۲۰) والنسائی (۵ / ۲۱) ، وابن ماجه (۱۸۱۷) .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو ، وأحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر ، والحارث بن مسكين قراءة عليه - وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله - أن رسول الله عليه قال : «فيما سقت الأنهار والعيون العشر ، وفيما سقى بالسانية نصف العشر»(١).

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن صالح ، قال حدثنا أبن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن أبي النزبير ، عن جابر بن عبد الله – أن رسول الله على قال: النبار والعيون العشر ، وماسقي بالسواني ففيه نصف العشر ،

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا الحمد بن زهير ، ومحمد بن سليمان المنقري ، قالا حدثنا الحكم بن موسى، قال حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال حدثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عليه كتب: «وماسقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ، قفيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وماسقي بالرشاء والدالية، قفيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، (٢).

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال أخبرنا محمد بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن أيوب ، قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار ، قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي ، قال حدثنا سعيد بن عامر ، قال حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس - أن النبي علي السماء والعيون العشر ، وماسقي بالنواضح فنصف العشر ، انفرد به همام وغيره يرويه عن قتادة ، عن أبي الخليل .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الزكاة (۷ / ۹۸۱) ، وأبواود (۱۰۹۷) ، والنسائي (٥ / ٤١ - ٤١)

<sup>(</sup>٢) تقدم .

أحمد بن شعيب أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم، عن أبي وائل ، عن معاذ ، قال : «بعثني رسول الله عليه إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ، وماسقي بالدوالي نصف العشر ، (١).

قال أبو عسر: هكذا قال أبو وائل عن معاذ ، وإنما هو أبو وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

[حدثناه] (٢) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا ابن الأصبهاني ، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ، عن أبي واثل ، عن مسروق عن معاذ ، قال : «بعثني رسول الله على اليمن، وأمرني أن آخذ عما سقت السماء أوسقى بعلا العشر وبالدوالي نصف العشر» (٣).

وأخبرنا محمد بن عمروس ، قال حدثنا على بن عمر الحافظ ، قال حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مخلد ، قال حدثنا أحمد بن ملاعب ، قال حدثنا محمد بن علي بن المديني ، قال سمعت أبى يقول : حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : «فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » (3).

قال عاصم : وحدثنيه مالك ، قال : أخبرت عن سليمان بن يسار ويسر

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٥ / ٤٢) وقال : « ليس هذا الإسناد بذاك القوى ، لأن أبابكر وعاصماً ليسا بحافظين» .

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: [حدثنا] والسمواب كما أثبتناه من: (ب) حدثناه وقد أخر هذا الحديث في المطبوع عن الموضع الذي أثبتناه ههنا إلى بعد الحديث التالي له والصواب وضعه ههنا كما في: (ب) وكما هو مناسب لاتصال الكلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٨١٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى (٦٣٩) ، وابن ماجه (١٨١٦) وذكره الترمذى مرسلاً وقال : (كأن هذا أصح) يعنى المرسل .

قال أبو عمر: [لا أعلم أهل اللغة اختلفوا في البعل أنه الذي تسقيه السماء من غير علاج<sup>(1)</sup> قال النضر بن شميل البعل ماء المطر . وقال يحيى بن آدم: البعل ماكان من الكروم والنخل فذهب عروقه في الأرض إلى الماء ، ولا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست تحتمل ترك السقي ، قال : والعثري: مايزرع على السحاب ، ويقال له العثير ، لأنه يزرع على السحاب، ولا يسقى إلا بالمطر خاصة ليس يسقى بغير ماء المطر .

قال يحيى : وفيه جاء الحديث : ماسقى عثريا أوغيلا . قال يحيى : والغيل سيل دون السيل الكثير . قال : والسيل ماء الوادي إذا سال ، وما كان دون السيل الكثير ، وقيل : الغيل الماء الصافي دون السيل الكثير ، وقال ابن السكيت : الغيل الماء الجارى على الأرض ، وأما النضح والناضح ، فهي بقر السوانى ، والرشاء : حبل البشر والدلو ، والدالية : الخطارة عندنا ، والغرب الدلو وقد جاء فى الحديث : ماسقي بالغرب أو كان عشريا أوسقي نضحا أوسيحا أوسقي بالرشاء . وهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد ، وأجمع العلماء على القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في السيء المزكى من الزرع وذلك العشر في البعل كله من الجبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة - عندهم كل على أصله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على حسبما قدمنا كل على أصله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على حسبما قدمنا عنهم في باب عصر بن يحيى من هذا الكتاب(٢) ، وكذلك ماسقت العيون والأنهار ، لأن المثونة فيه قليلة واتباعا للسنة ، وأما ماسقى بالدوالي والسواني ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) من الباب رقم (١) .

فنصف العشر فيما تجب فيه الزكاة عندهم، هذا ما لاخلاف فيه بينهم .

واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث: فقالت طائفة: هذا الحديث يوجب العشر فى كل مازرعه الأدميون من الحبوب والبقول وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمرات كلها قليل ذلك وكثيره يؤخذ منه العشر، أونصف العشر على حسما ذكرنا عند جداده وحصاده وقطافه - كما قال الله عز وجل فوآتوا حقه يوم حصاده ﴾ يريد العشر، أونصف العشر، وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وزفر فقالا في قليل ماتخرجه الأرض وكثيره العشر أونصف العشر - إن سقي بالدالية والسانية إلا الحطب والقصب والحشيش.

وقال أبو يوسف ومحمـد بن الحسن : لاشئ فيما تخرجـه الأرض إلا فيما كان له ثمرة باقية ، ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق لا يجب فيما دونه .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أوكثير العشر(١) .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا بلغ الـزعفران خـمسة أوسـق أخذ منه العشر .

واعتبر مالك والثوري ، وابن أبى ليلى ، والشافعي ، واللبث - خمسة أوسق وقالوا : لا زكاة فيما دونها ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وابن المبارك وجمهور أهل الرأى والحديث ، واختلفوا في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ، وقد ذكرنا أقاويلهم في ذلك في باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب - والحمد لله

وقال داود بن علي في هذا الباب قولا بعضه كقول أبي حنيفة ومن تابعه، وبعضه كقول سائر الفقهاء ، قال : أما ما يؤكل أويشرب مما يكال أويزرعه الأدميون من الحبوب كلها والثمار ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خسسة أوسق ،

<sup>(</sup>١) المصنف (٤ / ١٢١).

وأما ما لايكال ولايضبط بكيل مما ينبته الناس ، ففي قليله وكثيره العشر ، أونصف العشر على حسبما يسقى به .

قال أبو عمر: أما قوله على في هذا الحديث: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وماسقي بالنضح نصف العشر، – فمعناه عند جماعة أهل الحجاز وجمهور أهل العراق – إذا بلغ المقدار خمسة أوسق، وكان ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، فحينتذ يجب فيه العشر ونصف العشر، ولا فرق بين أن يرد هذا في حديثين أو في حديث واحد، ويدل على صحة هذا المذهب مع استفاضة في أهل العلم أنه لم يأت عن النبي في ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة – أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول – وكانت عندهم موجودة، فدل على أن ذلك معفو عنه كما عنى عن الدور والدواب، لأن الأصل العفو والوجوب طار عليه.

ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن عاصم بن ضمرة عن على قال : ليس في الخضر صدقة (١) .

وعن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد قال : ليس في الخفر زكاة، قال منصور : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق(٢) .

وقال موسى بن طلحة : لم يأخذ معاذ بن جبل من الحضر شيئا وقال : إن النبى ﷺ قال : اليس في الخضر زكاة الله عليه عليه قال : الم

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۶/ ۱۲۰) ، وابن أبي شيبة (۳۲/۳) ، والبيهقي (۱۲۹/۶) وقيس بن الربيع متكلم فيه .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٢١/٤) ، وابن أبي شبية (٣/ ٣٣) ، وإسئاده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٦٣٨) وقال : ٩ إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ١ .

وله طريق أخسرى عن معاذ أخسرجها الحساكم (١/ ٤٠١) ، والدارقطسى (٢/ ٩٧)، والبيهقى (١/ ٩٧) .

وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفوه ، كما أنه من رواية موسى بن طلحة عن معاذ ، وموسى لم يدرك معادًا. =

ومما يدل أيضا على ذلك وهو مذهب من أوجب الزكاة في الخيضر ، أن الزكاة إنما تجب في العين المزكاة بجزء من أجزائها ، وأكثر الذين أوجبو الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتها ، ولا أصل لأخذ القيمة في الزكاة .

ذكر معمر عن الزهري قال في الخضر والفاكهة : إذا بلغ ثمنها ماثتى درهم ففيها خمسة دراهم ، قال : والزيتون يكال ففيه العشر ، وإن سقي بالرشاء ففيه نصف العشر .

قال معمر : وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الورس العشر.

واختلف الفقهاء فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ، ومرة بدالية فقال مالك: ينظر إلى ماتم به الزرع فيزكى عليه العشر أو نصف العشر ، فأي ذلك كان أكثر سقيه زكى عليه ، هذه رواية ابن القاسم عنه .

وروى ابن وهب عن مالك إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطعت ، فسقى بقية السنة بالناضح ، فإن عليه نصف زكاته عشرا ، والنصف الآخر نصف العشر، وقال مرة أخرى : زكاته بالذي تمت به حياته ، وقال الشافعي يزكى كل واحد منهما بحسابه ، وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة - وهو حنفي ، وهو قول يحيى بن آدم .

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ينظر إلى الأغلب فيزكى به ، ولايلتفت إلى ماسوى ذلك .

قال الطحاوي : قد اتفق الجميع على أنه لوسقاه بماء المطر يوما أو يومين -أنه لا اعتبار به ، ولا يجعل لذلك حصة ، فدل على أن الاعتبار بالأغلب .

<sup>=</sup> وروى من حديث طلحة ، وعلى ، ومحمد بن عبد الله بن حبجش ، وأنس وعائشة

وهى كلها روايات ضعيفة ، و ولايصح فى هذا الباب عن النبي ﷺ شئ كما قال الترمذى .

وراجع نصب الراية (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩).

(٦/ ٨٣) ٢ - مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : «لايؤخذ في صدقة النخل الجعرور ، ولامصران الفارة (١)، ولاعذق ابن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ، ولايؤخذ منه في الصدقة » .

## \* زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن

أصله من خراسان ، ونشأته بها ، ثم سكن مكة زمانا ، ثم تحول منها إلى اليمن ، فسكن عك قال ابن عيينة : هو من العرب ، وصحب الزهري إلى أرضه حين كتب عنه ، قال ابن عيينة : وكان زياد بن سعد ثقة ، قال : وكان لايكتب إلاشيئا يحفظه اذا كان قيصيرا ، وإن كان طويلا لم يرض إلا الإملاء . قال : وقال لى زياد بن سعد : أنا لا أحفظ حفظك ، أنت أحفظ مني ، أنا بطيء الحفظ ، فإذا حفظت شيئا كنت أحفظ منك . قال ابن عيينة : وقال أيوب لزياد بن سعد : متى سمعت من هلال بن أبي ميمونة ، ويحيى بن أبي كثير فقال سمعت منهما بالمدينة ، قال وكان زياد بن سعد خراسانيا .

وذكر ابن أبي حازم عن مالك قال : حدثني زياد بن سعد - وكان ثقة من أهل خراسان ، سكن مكة ، وقدم علينا المدينة ، وله هيبة وصلاح ، وقال عبد الله بن أحمد بن جنبل : سألت أبي عن زياد بن سعد ، فقال: ثقة ، وكذلك قال يحيى بن معين : زياد بن سعد خراساني ثقة .

قال أبو عسمسر: أروى الناس عنه ابن جريج ، وكان شريكه ، ويقال إن زياد بن سعد ، كان أميا لايكتب ، وفي خبر ابن عيينة مايدل على أنه كان يكتب، إلا إن أراد أنه كان يكتب له فالله أعلم .

ولمالك عنه في الموطأ من حديث النبي ﷺ ثلاثة أحــاديث ، أحدها متصل مسند ، والثاني مرسل عند أكثر الرواة ، والثالث موقوف .

قال أبو عسمر: وهذا مروى عن ابن شهاب ، عن أبي أسامة بن

<sup>(</sup>١) مصران الفارة : ضرب ردئ من التمر .

سهل، عن أبيه ، عن النبي ﷺ هكذا يرويه سفيان بن حسين ، وسليمان بن كثير ، عن ابن شهاب .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال: (نهى رسول الله عليه عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة (۱)، قال الزهري لونين من تمر المدينة .

قال أبو داود : أسنده أيضا سليمان بن كثير ، عن الزهري ، حدثنا أبو الوليد عنه .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا سليمان بن كثير ، قال : حدثنا الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، أن «رسول الله ﷺ نهدى عن لونين من التمر : الجعرور ولون الحبيق، قال ونزلت: ﴿ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۲۰۷) ، والدارقطنی (۲/ ۱۳۰ – ۱۳۱) ، والحاکم (۱/ ٤٠٢)، والطبرانی (۱/ ۷۲ – ۷۷) من طریق سفیان بن حسین وسفیان ضعیف فی الزهری ، ولکنه توبع . انظر التعلیق التالی .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۳۱) ، والسطبراني (۱ / ۷٦) ، والحساكم (۲/ ٤٠٢) من طريق أبو الوليد عن سليمان بن كثير به . وسليمان ضعيف أيضاً في الزهري .

واختلف عليه فيه ، فرواه عنه مسلم بن إبـراهيم ومحمد بن كثـير عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعاً نحوه ، ولم يقولا عن أبيه .

خرجـه الدار قطنی (۲/ ۱۳۱) . وأخرجه الحـاکم (۱/ ۲ ٪) من طریق محــمد بن أبی حفصة عن الزهري عن أبی أمامة بن سهل بن حنیف عن أبیه به مرفوعاً .

ومحمد بن أبى حفصة صدوق يخطئ قاله الحمافظ . ويشهد له حديث أبو أمامة بن سهل الآتى ، وحديث البراء عند الترمذى (٢٩٨٧) .

قال الأصمعي: الجعرور: ضرب من الدقل، يحمل شيئا صغارا لاخير فيه.

قال وعذق ابن حبيق : ضرب من الدقل ردئ ، والعذق : النخلة - بفتح العين، والعذق - بالكسر - الكباسة ، كأن التمر سمى باسم النخلة إذ كان منها .

قال الأصمعي : وعذق ابن حبيق أو لون الحبيق : نحو ذلك ، لأن الدقل يقال له الألوان ، واحدها لون ، والمعنى أن لايؤخذ هذان الضربان من التمر في الصدقة، لرداءتهما ، وكان الناس يخرجون شرار ثمارهم في الصدقة، فنهوا عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن وهب ، قال : حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدثه قال : حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف - في هذه الآية التي قال الله عز وجل ﴿ولاتيمموا الخبيث منه تتفقون ﴾ ، قال : هو الجعرور ولون حبيق ، فنهى رسول الله عليه أن يؤخذا في الصدقة (١) .

وفي هذا الباب أيضا حديث عوف بن مالك ، حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن عاصم . وحدثنا محمد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى ، قالا حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثنى صالح ابن أبي عريب ، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك ، قال دخل علينا رسول الله عليه السجد ، وبيده عصا ، وقد علق رجل قنا حشفا ، فطعن بالعصا في ذلك الفنو وقال : «لوشاء رب هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٥ / ٤٣) وإسناده حسن .

الصدقة ، تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل حشف يوم القيامة»(١).

· وذكر وكيع عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن قــال : كان الرجل يتــصدق برذالة ماله ، فنزلت هذه الآية ﴿ ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ﴾ .

قال : وحدثنا عمران بن حدير ، عن الحسن في قوله ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : لو وجدتموه يباع في السوق ، ما أخذتموه حتى يهضم لكم من الثمن .

وذكر الفريابي عن قيس بن الربيع ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن معقل قيال : نزلت في قوم أخرجوا في زكاة أموالهم الحشف والدرهم الردئ قال : ﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : ولو أن لك حقا على رجل ، لم تأخذ ذلك منه ، قال : وحدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قيال : كانوا يتصدقون بالحشف ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن يتصدقوا بطيب قال : وفي ذلك نزلت ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾.

قال أبو عمر: هذا باب مجتمع عليه ، لا اختلاف فيه أنه لايؤخذ هذان اللونان من التمر في الصدقة إذا كان معهما غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما ، أخذ منهما وكذلك الردىء كله لايؤخذ منه إذا كان معه غيره ، لأنه حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج عن غيره .

قال مالك : لا يأخذ المصدق الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق، ولا يأخذ البردي - والبسردي من أجود التسمر فأراد مسالك أن لا يأخذ الردىء جدا ، ولاالجيد جدا ، ولكن يأخذ الوسط .

قال مالك : ومثل ذلك السخال من الغنم تعد مع الغنم على صاحبها ، ولاتؤخذ.

<sup>(</sup>۱) أخسرجه أبو داود (۱۲۰۸) ، والنسائى (٥ / ٤٣ – ٤٤) ، وابن ماجــه (١٨٢١) وفيه صالح بن أبى عريب وثقه ابن حبان والذهبي ، وقال ابن القطان لايعرف .

## ٨ – باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل

(۱۲۳/۱۷) 1 – مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار، وعن (۱) عـراك بن مـالك، عن أبي هريرة أن رسول الله على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»(۲).

قال أبو عسر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة ، ورواه حبيب كاتب مالك ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، فأخطأ ، وكان كثير الخطأ وقد نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وخطئه عن مالك، وهذا الحديث أيضا أخطأ فيه يحيى بن يحيى ، كخطئه في الحديث الذي قبله (٣) سواء وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واواً ، فجعل الحديث لعبد الله بن دينار ، وعراك ، وهو خطأ غير مشكل ، وهذان الموضعان عا عد عليه من غلطه في الموطأ، والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها : لسليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك، وهما تابعان نظيران ، وعراك أسن من سليمان ، وسليمان عندهم أفقه ، وكلاهما ثقة جليل عالم وعبد الله بن دينار تابع أيضا ثقة

توفى عراك بن مالك الغفاري بالمدينة ، سنة اثنتين وماثة وتوفي سليمان بن يسار سنة سبع ومائة .

وقد تقدم ذكر وفاة عبد الله بن دينار في أول بابه من هذا الكتاب ، وما زال العلماء قديماً يأخذ بعضهم عن بعض ويأخذ الكبير عن الصغير، والنظير

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع وفي : (١) ، وفي الاستذكار والموطأ : عن عراك · بإسقاط الواو .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاری (۱٤٦٣ ، ١٤٦٤) ، ومسلم فی الزكاة (۹۸۲ / ۸ - ۱۰) ، وأبو داود (۱۰۹۸ ، ۳۵ ) ، وابن داود (۱۰۹۵ ، ۳۵ ) ، وابن ماجه (۱۸۱۲).

<sup>(</sup>٣) يعنى حديث عائشة «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»انظر كتباب الرضاع ، باب (٢) الحديث الأول .

عن النظير، ونفخ الشيطان في أنوف كثير من أهل عنصرنا ببلدنا ، فأعجبوا بما عندهم، وقنعنوا بيسير مناعلموا ، ونصبوا الحسرب لأهل العناية ، وأبدوا له الشحناء والعداوة حسداً وبغياً ، وقديماً كان في الناس الحسد ، ولقد كان ذلك - فيما روى - من إبليس لآدم، وومن إبني آدم بعضهما لبعض : ولقد أحسن سابق رحمه الله حيث يقول :

فلن تبيد وللآباء أبناء

جنى الضغائن آباء لنا سلفوا

وقد ذم الله الحاسدين في كتابه ، ونهى عن الحسد رسوله على فقال: «لاتحاسدوا» (١) ثم قال : « إذا حسدتم فلاتبغوا» ، ولا معصوم إلامن عصمه الله ، فهو حسبنا لاشريك له .

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الخيل لازكاة فيها وأن العبيد لازكاة فيهم، وجسرى عند العسلماء مسجسرى العبسيد والخبيل: الشيساب، والفسرش، الأواني، والجسواهر، ومسائر العروض والسدور، وكل مايقتنى من غيسر العين والحارث والماشية، وهذا عند العلماء مالم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة فإن أريد بشيء من ذلك التجارة: فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء، ومحن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض - كلها - إذا أريد بها التجارة: عمر، وابن عمر ولامخالف لهما من الصحابة: وهو قول جمهور التابعين بالمدينة، والبصرة، والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث.

وقد روى عن ابن عباس وعائشة أنه لازكاة في العروض قال سفيان عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : ليس في العروض صدقة وهذا لوصح كان معناه عندنا أن لازكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة ، لأنها إذا أريد بها التجارة ، جرت مجرى العين ، لأن العين من الذهب والورق تحولت فيها طلبا للنماء، فقامت مقامها ، وكذلك قول كل من روى عنه من التابعين : لا زكاة في العروض ، على هذا محمله عندنا . وعلى ماذكرنا هذا

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث التعمان

مذهب جمهور الفقهاء لأنها اشتريت بالذهب والورق ، لترد إلى الذهب والورق ، ولا يحصل التصرف في العين الابذلك ، فلهذا قامت العروض مقام العين ، فإذا اشتريت للقنية ، فلا صدقة فيها، وقد شذ داود ، فلم ير الزكاة في العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة ، وحجته الحديث المذكور في هذا الباب : قوله والمحلوم المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال : ولم يقل إلا أن ينوي بها التجارة واحتج ببراءة الذمة ، وأنه لايجب فيها شئ إلا باتفاق، أو دليل لامعارض له ، قال : والاختلاف في زكاة العروض - موجود ، فذكر عن عن عائشة ، وابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن دينار - ماذكرنا ، وذكر عن مالك مذهبه فيما بار من العروض على التجار ، و[كسد](۱) عن ليس بمرير (۱) وقوله في التاجر يبيع العرض بالعرض ، ولاينض له شيء في حوله ، وجعل هذا خلافاً أسقط به الزكاة في العروض واحتج بقوله والمحتج المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ».

وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ، ولا يراد به التجارة ، وللعلماء فى زكاة العروض التي تبتاع للتجارة ، قولان أيضا : أحدهما : أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذي اشتراها به ، والآخر أنها تقوم بالغا مابلغت ، نقصت أو زادت ، والمدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء . يقوم عند رأس الحول ، ويزكى كل مانوى به التجارة فى كل حول ، وممن قال : ذلك الثورى وأبو حنيفة والشافعى ، وأصحابهم وأحمد ، وإسحاق، وأبو ثور ، وأبو عبيدة ، وقال مالك : المدير يقوم إذا نض له شيء فى العام ، وغير المدير ، ليس عليه ذلك ، وإن أقام العرض للتجارة عنده سنين ، ليس عليه فيه زكاة فإذا باعه زكاة زكاة واحدة لسنة واحدة ، وهو قول عطاء ، وتحصيل مذهب الشافعي ، وأبى حنيفة : إذا كانت العروض للتجارة ،

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع: [كعبد] وهو خطأ لذا حرف كلمة [بمرير] بعدها إلي: [بمدبر]

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بمدبر ، والصواب كما في (أ) ، وهم من يبيع ويشترى ولاينتظر وقتاً ، كأصحاب الحوانيت ، راجع الاستذكار .

ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، يقومها بالدنانير أو بالدراهم ، الأغلب من نقد بلده - رأس الحول ويزكى ، وسواء باع العروض بالعروض أو باع العروض بالعين ، وسواء نض له في العام شيء أو لم ينض ، وهذا كله قول الأوزاعي والشوري ، والحسن بن حي ، وسائر الفقهاء البغداديين من أهل الحديث وقال مالك : إن كان بمن يبيع العرض بالعرض ، فلا زكاة فيه حتى [يقبض] (١) ماله ، وإن كان يبيع بالعين والعرض ، فإنه يزكى ، قال : وإن لم يكن بمن يدير التجارات فاشترى سلعة بعينها ، فبارت عليه ، فمضت أحوال ، فلا زكاة عليه ، فإذا باع ، زكى زكاة واحدة .

قال: وأما المدير الذي يكثر خروج ماابتاع عنه ، ويقبل بواره وكساده ، ويبيع بالنقد والدين ، فإنه يقوم ماعنده من السلع ، ويحصي ما عنده من العين، وماله من الدين في ملئ وثقة مما لا يتعذر عليه أخذه ويقوم عروضه ، يفعل ذلك في كل عام إذا نض له شيء من العين ليزكيها مع مانض له من العين ، وسواء نض له نصاب أم لا

وقال ابن القاسم : إذا نض له شيء من العين ، قوم عروضه وزكى لحوله منذ ابتدأ تجره .

وقال أشهب : لا يقوم حتى يمضي له حول مستقبل مذباع بالعين ، لأنه حينتذ صار مديراً بمن يلزمه التقويم .

وقال ابن نافع في الذي يدير العروض - بالعروض - ولا يسيع بعين : أنه لازكاة عليه أبداً حتى ينض له مائتا درهم أو عشرون دينارا ، فإذا نض له ذلك، زكاه وزكى ماله بعد ذلك من قليل أو كثير ينض له ولاتقويم عليه ، وقد ذكر ابن عبد الحكم : عن مالك ، قال : ومن كان عنده مال أومالان إنما يضعه في سلعة أو سلعتين ثم يبع فيعرف حول كل مال ، فإنه إذا مر به اثناعشر شهراً زكى مافي يديه من العين ، ثم لازكاة عليه فيما عنده من

<sup>(</sup>١) كذا في : (١) ووقع في المطبوع: [ ينض ] والمعنى قريب .

العروض - وإن أقام سنين حتى يبسيع ، لأن هذا يحفظ ماله وأحواله ، والمدير لا يحفظ ماله ولا أحواله ، فمن ثم قوم هذا ولم يقوم هذا .

وقال الليث : إذا ابتاع متاعاً للتـجارة ، فبقي عنده أحوالا ثم باعه ، فليس عليه إلا زكاة واحدة مثل قول مالك سواء .

وأما زكاة الخيل السائمة : فقد مضى القول فيها في باب : زيد بن أسلم من كتابنا هذا (۱) ، ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد- إذا لم تكن تبتاع للتجارة ، أنه لا زكاة فيها ، وسواء ورثها الإنسان أو وهبت له ، أو اشتراها للقنية ، لاشيء فيها بوجه من الوجوه ، واختلف الفقهاء فيمن ورث عروضاً أو وهبت له ، فنوى بها التجارة ، فإنها لاتكون التجارة حتى يبيع، ثم يستقبل بالثمن حولا ، وقال فيمن ورث حلياً ينوي به التجارة ، كان للتجارة وفرق بين الحلي والعروض ، وقال الكوفيون : الحلي وسائر العروض سواء من ورث منها شيئاً فنوى بها التجارة ، فإنها لاتكون للتجارة حتى يبيعها ، فيكون ثمنها للتجارة م وقالوا إذا كان عنده عروض لغير التجارة ، فنواها للتجارة ، لم تكن للتجارة حتى يبيعها ، فيكون البلل للتجارة وهو إن كانت عنده للتجارة ، فنواها لغير التجارة ، صارت لغير التجارة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، والثوري ، وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه.

قال أبو عسر : الحجة في زكاة العروض إذا اتجر بها صاحبها : حديث سمرة بن جندب ، مع ماقدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم ، وهو قول جمهور أهل العلم على ما قدمنا ذكره .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود، قال : حدثنا محمد بن حسان، داود، قال : حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، قال : حدثنا جعفر بن سعد بن قال : حدثنا جعفر بن سعد بن قال : حدثنا جعفر بن سعد بن سليمان بن جندب قال : حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الجهاد باب رقم (١) حديث رقم (٣) .

سمرة، عن سمرة بن جندب، أما بعد ، «فإن رسول الله على كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع » (١).

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن على بن زيد الصايغ فى المسجد الحرام، قال : حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب ، عن سمرة ، قال : (وكان - يعنى النبي النبي النبي النبي علام النبيع) .

أخبرنا خلف بن القاسم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد ، قال : أخبرنا سعيد بن منصور، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : أخبرني أبو عمرو بن حماس ، أن أباه حماسا أخبره أن عمر بن الخطاب مر به - ومعه أدم وأهب يتجر بهما ، فأقامهما ثم أخذ صدقتها من قبل أن تباع (٢).

وذكر الشافعي قمال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي الله بن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه حماسا قال: مررت على ابن الخطاب ، وعلى عاتقي أدمة أحملها - فقال: ألا تؤدى زكاتك

<sup>(</sup>۱) ضعيف . أخرجه أبو داود (۱۵۹۲) ، والدار قطنى (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸) ، والطبرانى (۱) ضعيف . أخرجه أبو داود (۱۵۹۲ - ۱۷۷) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة به . قال الحافظ في التلخيص (۲/ ۱۷۹) في إسناده جهالة . وقال الذهبي في الميزان هذا اسناد مظلم لاينهض بحكم » .

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعميف : رواه الشافعى فى الأم (۲ / ٦٨) ، والبيسهقى (٤ / ١٤٧) من طريق ابن عجلان عن أبى الزناد به .

أبو عمرو بن حماس مجهول قاله الذهبي ، وقال الحافظ مقبول .

 <sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: ( ابن أم سلمة ) ، وفي الاستذكار ( أبي سلمة) بإسقاط ( عبد الله، وكلاهما خطأ ، والصواب ( عبد الله بن أبي سلمة) كما أثبتناه كما في (أ).

ياحماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ، مالي غير هذه ، وأهب في [القرظ]<sup>(۱)</sup> فقال: ذلك مال فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة <sup>(۲)</sup>.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن نميس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، أن أبا عمرو بن حماس ، أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الآدم والجعاب ، وأن عمر قال له : ياحماس ، أد زكاة مالك فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الأدم والجعاب (٣)، فقال قومه وأد زكاته .

وذكر أبو بكر الأثرم قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أنه كان يقول : كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة (٤) .

وقال أبو جعفر الطحاوي : روى عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف من الصحابة .

قال أبو عسمـــر: لهذا ومثله قلنا إن الذي روى عن عــائشة وابن عباس في أن لازكاة في العروض ، إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة

وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروض - مالم يرد بها التجارة على ماذكرنا عن أهل العلم ، فقوله على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقوله عن أهل العلم ، فقوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .

<sup>(</sup>١) كذا وقع في المطبوع وفي: (أ): [القرض] بالضاد المعجمة؛ والقرظ: شجر يدبغ به ــ لذا أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في الأم (٢/ ٦٨)، وعبد الرزاق (٤ / ٩٦)، وابن أبي شيبة (٣ / ٧٤) والمنار قطني (٢ / ١٢٥)، والبيهقي (٤ / ١٤٧) من طرق عن يحيي بن سعيد عرب عبد الله بن أبي سلمة به .

 <sup>(</sup>٣) الجعاب : ١ جمع جعبة وهي الاكياس والقرب والأغماد المصنوعة من الجلد .

<sup>(</sup>٤) ورواه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٧٤) من طريق نافع عنه بنحوه .

حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : قال رسول الله على : قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة )(١).

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية ، قال: حدثنا أحمد بن شعيب ، قال: أخبرنا حسين بن منصور ، قال: حدثنا ابن نمير ، قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله على قلد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، وليس فيما دون مائتين زكاة».

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة وسفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى ، عن مكحول عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي عليه السلام قال : "ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة" .

وأخبرنا محمد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل - وهو ابن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه الرجل المسلم في عبده ولافرسه» .

<sup>(</sup>۱) صحیح . أخرجه أبو داود (۱۵۷٤) ، والترمذی (۲۲۰) ، والنسائی (۵ / ۳۷) .

قال أبو عمر : هكذا في حديث إسماعيل بن أمية : عن مكحول ، عن عراك ، وفي حديث أيوب بن موسى ، عن مكحول عن سليمان ، عن عراك ، وهو أولى بالصواب إن شاء الله .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد ابن شعيب قال : أخبرنا عبيد الله بين سعيد قال : حدثنا يحيى ، عن خيم قال : حدثني أبي ، عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : اليس على المرء في فرسه والامملوكه صدقة» .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زبد ، عن خشيم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله الله على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».

قال أبو عسر: فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس ، والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة ، وهم فهموا المراد وعلموه ، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه ، لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ماتولى ويصليه جهنم، وساءت مصيراً ، وقد زاد بعض المحدثين في هذا الحديث كلمة توجب حكماً عند بعض أهل العلم .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ، قالا : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن رجل ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن النبي علية قال : « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجـه أبوداود (١٥٩٤) ، ولفظه « ليس في الخيل والرقيق زكـاة ، إلازكاة الفطر في الرقيق .

وفي إسناده رجل مجهول .

قال أبو عمر : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما نرى ، ولا ندرى من الرجل الذي رواها عن مكحول وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، هذا إن صحت عنه أيضا .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الو إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا نافع بن يزيد ، عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن رسول الله على قال : «الاصدقة في فرس الرجل والا عبده ، إلا صدقة الفطر ، وهذا لم يجىء به غير جعفر بن ربيعة ، إلا أنه قد روى بأسانيد معلولة كلها ، فاحتج بهذه الزيادة بعض من ذهب مذهب العراقيين ، في إيجاب صدقة الفطر في المملوك الكافر ، فقال: قد قال رسول الله على المسلم في عبده ولافرسه صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق ، ولم يفرق بين الكافر والمسلم .

قال أبو عمسر: قد مضى في حديث مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، من هذا الكتاب<sup>(۱)</sup> ، أن رسول الله على في صدقة الفطر من رمضان على الحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وفي تخصيصه المسلمين دفع لإيجابها على أحد من الكافرين ، وهذا قاطع ، وقد بينا هذا المعنى في باب نافع والحمد لله (۲).

وقد أجمع العلماء على أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له إذا كان مسلماً ، ولم يكن مكاتباً ، ولا مرهوناً ، ولا مغصوباً ، ولا أبقاً ، أو مشترى للتجارة ، إلا داود وفرقة شذت ، فرأت زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون مولاه .

واختلفوا في هؤلاء فذهب مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي ، إلى أن على السيد في عبيد التجارة - إذا كانوا مسلمين زكاة الفطر وبه قال أحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، وحجتهم حديث نافع عن ابن عمر ، أن رسول

<sup>(</sup>١)، (٢) أنظر الباب رقم (١١) حديث رقم (١) .

الله علي فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ، لم يخص عبدا من عبد .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم: ليس على أحد أن يؤدي عن مكاتب صدقة الفطر، وهو قبول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وبه قال أحمد بن حنبل، وروى عن عبد الله بن عمر: أنه كان يؤدي عن عملوكيه، ولا يؤدي عن مكاتبيه، ولا مخالف له من الصحابة، ومن جهة النظر: المكاتب كالأجنبي في استحقاق كسبه دون مولاه وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غنياً ففي القياس أن لايلزم سيله أن يخرج زكاة الفطر عنه

واختلفوا في العبد الغائب هل على سيده فيه صدقة الفطر ؟ وفي الآبق والمغصوب هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر : فأما العبد الغائب إذا غاب بإذن سيده ولم يكن آبقاً ، وكان معلوم الموضع ، مرجو الرجعة ، فلا خلاف بين العلماء في إيجاب زكاة الفطر على سيده ، إلا داود ومن قال بقوله فإنهم يوجبون زكاة الفطر على العبد فيما ييده دون سيده .

وقد مضى القول في هذه المسألة في باب نافع (۱) ، وأما الآبق والمغصوب، فإن مالكاً قال : إذا كانت غيبته قريبة علمت حياته أو لم تعلم ، إذا كان ترجى رجعته وحياته زكى عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه، فلا أرى أن يزكى عنه.

وقال الشافعي : تؤدى عن المغموب والآبق وإن لم ترج رجعتهم - إذا علم حياتهم : وهو قول أبي ثور (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (١١) حديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) وزفر ، زاده في الاستذكار .

وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب والمجحود ، ليس على مولاه أن يزكى عنه زكاة الفطر ، وهو قول الثوري وعطاء

وروى أسد بن عمرو ، عن أبي حنيفة : أن عليه في الآبق صدقة الفطر، وقال: وقف عليه في المغصوب صدقة الفطر .

وقال الأوزاعي: إذا علمت حياته أدى عنه إذا كان في دار الإسلام، وقال الزهري: إن علم بمكانه يعني الآبق أدى عنه، وبه قال أحمد بن حنبل.

واختلفوا في العبد المرهون ، فمذهب مالك ، والشافعي ، أن على الراهن أن يؤدي عنه زكاة الفطر ، وهو قول أبي ثور ومذهب أبي حنيفة ، أن الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده ، وفضل مائتى درهم ، أدى زكاة الفطر عن العبد ، وإن لم يكن ذلك عنده ، فليس عليه شيء .

واختلفوا في العبد يكون بين شريكين ، فقال مالك والشافعي ، وأصحابهما : يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر مايملك منه ، وهو قول محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة وأصحابه - حاشا محمداً - في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر ، وهو قول الحسن ، وعكرمة وبسه قال الثورى والحسن بن حي ، فإن كان العبيد جماعة ، فمثل ذلك عند أبسي حنيفة وأبي يوسف : لايجب فيهم على سادتهم المشتركين فيهم شيء وعند محمد يجب

واختلفوا أيضاً في العبد المعتق بعضه ، فقال مالك : يؤدي السيد عن نصفه الحر

وقال عبد الملك بن الماجشون : على السيد أن يؤدي عنه صاعاً كاملا .

وقال الشافعي: يؤدي السيد عن النصف المملوك، ويؤدي العبد عن نصفه الحر، وبه قال محمد عن سلمة، قال: عليه أن يؤدي عن نفسه بقدر حريته، قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عن كله.

وقال أبو حنيفة : ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد ، ولا على العبد، أن يؤدي عن نفسه ، وقال أبو ثور ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه جميع زكاة الفطر ، وهو بمنزلة العبد إذا أعتى نصفه ، فكأنه قد عتى كله.

واختلفوا في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار : فقال مالك : إذا كان الخيار للبائع أو المشتري ، فالصدقة على البائع فسخ البيع أو أمضاه . وقال الشافعي : إذا كان الخيار للبائع فأتفذ البيع ، فعلى البائع ، وإن كان المشتري، فالزكاة على المشتري .

وقال ابن شريح: من باع عبداً على أنه بالخيار أو المشتري . أوهما جميعاً، فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، فقال في بعض أقاويله: الصدقة على البائع - كان الخيار له أو للمشتري أولهما .

قال أبو عسمسر: وهذا قول مالك سواء قال ابن شريع: وقال الشافعي: إذا كان العبد عند المشتري فأهل شوال - وهو عنده - كان عليه صدقة الفطر، اختار رده أو أمضاه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان البائع بالخيار أو المستري فصدقة الفطر عن العبد على من يصير إليه العبد إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية ، وقال زفر : إن كان الخيار للمشترى فعليه صدقة القطر فسخ أو أجاز وإن كان للبائع فعلى البائع فسخ أو أجاز.

واختلفوا في العبـد الموصى برقبته لرجل ، ولآخر بخدمته فـقال عبد الملك بن الماجشون : الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة إذا كان زماناً طويلا .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي . وأبو ثور : زكاة الفطر عنه على مالك رقبته.

واختلفوا في عبيد العبيد ، فقال مالك : الأمسر المجتمع عليه عندنا ، أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر . وقال أبو حنيفة والشافعي : صدقة الفطر عنهم جميعاً على المولي .

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ، ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة، وأما مال العبد : فإن مالكاً قال : لازكاة في مال العبد على السيد ، ولا على العبد، وهو قول الأوزاعي.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري: مال العبد لمولاه ، وزكاته على المولى .

وروي عن عطاء أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده ، ويزكي عن نفسه صدقة الفطر ، وبه قال أبو ثور ، وداود ، وهو عندهم مالك صحيح الملك ، وللكلام في ملك العبد موضع غير هذا ، وقد مضى منه في باب نافع ، من هذا الكتاب مافيه كفاية (١)- وبالله التوفيق .

وقـد أتينا من المسائل في هذا البــاب مما كنا قــد قصــرنا عنه في باب نافع -وبالله العون لاشريك له .

4-4

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (١١) حديث رقم (١) .

## ٩ – باب جزية أهل الكتاب والمجوس

(١٣/١٢) ١ - مالك ، عن ابن شهاب قال : بلغني أن رسول الله أخذ الجزية من مجوس فارس ، وأن عمر أخذها من مجوس فارس ، وأن عثمان أخذها من البربر(١).

قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جسميع رواته ، وكذلك رواه معمر ، عن ابن شهاب (٢) ، ورواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، والسائب بن يزيد ، ولد على عهد رسول الله وحفظ عنه ، وحج معه ، وتوفي النبي النبي وهو ابن تسع سنين وأشهر ، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وقد ذكرناه في باب جعفر بن محمد .

حدثنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا سعيد بن السكن ، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا حسين بن سلمة ابن أبي كبشة بالبصرة ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد، أن النبي عليه أخذ الجزية من مجوس هجر (٣)

هكذا حدثنا به خلف وكتبته من كتابه ، وحدثنا محمد بن عبدوس ، قال حدثنا على بن عمر الدارقطني ببغداد ، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة اليحمدي بالبصرة ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي : عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧ / ٥٨٣) ، والبيهقي (٩ / ١٩٠) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱/ ۱۹) ، ولابن أبي شبيبة (۷ / ۵۸۳) من طريق أشبعث بن سوار عن الزهري نحوه

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمىذى (١٥٨٨) ، والطبراني (٧ / ١٤٩ - ١٥٠) رقسم (١٦٦٠) وقال الهيثمى في المجسمع (٥ / ١٣) : • رجاله رجال الصحيح غيسر الحسين بن سلمة بن أبى كبشة وهو ضعيف ، أ.هـ

السائب بن يزيد، أن رسول الله عليه أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأخذها عمر من فارس ، وأخذها عثمان من البربر.

قال على : وحدثنا به دعلج بن أحمد ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي سلمة بن أبي كبشة – فذكر مثله .

قال أبو الحسن : تفرد به الحسين بن سلمة ، عن ابن مهدي لم يذكر فيه السائب غيره (١).

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا محمد بن يزيد بن قاسم ، قال حدثنا مالك بن عيسى ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد صاحب عبدان ، قال حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة أبو على ، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، أن النبي أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأخذها عمر من فارس ، وأخذها عثمان من بربر .

وذكر عبد الرزاق عن معمر ، قال : سمعت الزهري سئل : أتؤخذ الجزية عن ليس من أهل الكتاب ؟ فقال : نعم ، أخذها رسول الله على من أهل البحرين ، وعمر من أهل السواد ، وعثمان من بربر (٢).

قال وأخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة ، وإسماعيل بن محمد ، وغيرهما، أن النبي على أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن عمر أخذها من مجوس السواد ، وأن عثمان أخذها من بربر (٣).

قال وأخبرنا الشوري . عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : «إن أهل السواد ليس لهم عهد» (٤) وقد مضى القول في الجزية وأحكامها مجودا في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا - وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) والحسين بن سلمة وثقة الدار قطني ، وسمع منه أبو حاتم وقال : اصدوق.

<sup>(</sup>٢)، (٣) - المصنف (٦ / ٦٩).

<sup>(</sup>٤) المصنف (٦ / ٧١).

١١٤/٢ ٢ - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمان بن عوف أشهد لسمعت من رسول الله يلي يقول: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (١).

قال أبو عمسر: هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عسر ولاعبد الرحمن بن عوف، رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مع هذا أيضا منقطع لأن علي بن حسين لم يلق عمر ولاعبد الرحمن بن عوف .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه حدثه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا أبن الجارود قال حدثنا أبو بكر بن أبي الحجيم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال عمر ما أدري ما أصنع بالمجوس فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله على يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢).

وأخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك بن أنس حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال : ما أدري ما أصنع بالمجوس أهل الذمة ، فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عليه الله عنه في الجزية . قال أبو الحسن يقول : «سنتهم سنة أهل الكتاب» قال : مالك في الجزية . قال أبو الحسن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٦ / ٦٨ – ٦٩) ، وابن أبي شيبة (٧ / ٥٨٤) والبيه قى (١) (١٨٩/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥) رقم (١٠٥٦) ، وقال : ( هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ولم يقولوا : عن جده ، وجده على بن الحسين والحديث مرسل ولانعلم أحداً قال : عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو على الحنفى عن مالك؛ أ.ه. .

علي بن عمر (1) لم يقل في هذا الإسناد : عن جـده ممن حدث به عن مـالك غير أبي علي الحنفي وكان ثقة ، وهو في الموطا جعفر عن أبيه أن عمر .

قال أبو عمر : وهو مع هذا كله منقطع ، ولكن معناه متصل من وجوه حسان (۲) . وفيه أن العالم الحبر قد يخفى عليه مايوجد عند من هو دونه في العلم ، وهذا موجود كثيرا في علم الخبر الذي لايدرك إلا بالتوقيف والسمع فإذا كان عمر رضي الله عنه لايبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته ، فغيره ممن ليس مثله أحرى ألا ينكر على نفسه ذلك ولاينكر عليه وفيه أن العالم إذا جهل شيئا أو أشكل عليه لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير والبحث حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه .

وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد العدل وأنه حجة يلزم العمل بها والانقياد اليها ألا ترى أن عمر رضى الله عنه قد أشكل عليه أمر المجوس ، فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه السلام لم يحتج إلى غير ذلك وقضى به.

وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، فهو من الكلام الذي خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص ، لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجنوية وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لايسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم ، إلا شيء روى عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح المجوسي لشاة

<sup>(</sup>١) هو الحافظ الدارقطني ، لاكما ذكر المعلق على الطبعة السابقة وماحكاه عنه ابن عبد البرهنا ، ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٤٤٩) ونسبه إلى «غرائب مالك» له.

<sup>(</sup>۲) قوله على سنوا بهم سنة أهل الكتاب " لا أعلمه يتصل إلا من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي عن أبيه عن جده ، أخرجه الطبراني (۱۹ / ٤٣٧) ومداره على عمر ابن إبراهيم وهو ساقط " قاله الحافظ في الإصابة (٣ / ٤١٦) أما أخذه على الجزية من المجوس ، فقد أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمين بن عوف (٣١٥٧) ، وأبو داود (٣٠٤٣) ، والترمذي (١٥٨٦) وغيرهم .

المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسا ، وقد روى عنه أنه لايجوز ذلك على ماعليه الجماعة والخبر الأول عنه هو خبر شاذ وقد اجتمع الفقهاء على خلافه، وليست الجزية من الذبائح في شيء لأن أخذ الجزية منهم صغار وذلة لكفرهم، وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كـفرا فوجب أن يجروا مجراهم في الذل والصغار وأخذ الجزية منهم لأن الجنزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم، وإنما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين ، فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي ذكرنا وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم الرسل فلم يجز أن يلحق بهم من لاكتاب له في هذه المكرمة ، هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس لأن رسول الله عليه أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ومن مجوس هجر وفعله بعد رسول الله عليه أبو بكر وعمر وعشمان وعلى ، روى الزهري عن سعيـد بن المسيب أن رسول الله عليه الخد الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخـــذها من مجوس السواد وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر ، هكذا رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب(١) وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب ولم يذكرا سعيدا ورواه ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد وقد ذكرناه في باب مراسل ابن شهاب (٢) واختلف الفقهاء في مشركي العسرب ومن لاكتاب له هل توخذ منهم الجزية أم لا ؟فقــال مالك تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا أو عجما ، لقول الله عز وجل: ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يدوهم صاغرون ♦ قال : وتقبل من المجـوس بالسنة وعلى هذا مـذهب الثوري وأبي حنيـفـة وأصحـابه وأبي ثور وأحمد وداود وقال أبو ثور الجزية لاتؤخذ إلامن أهل الكتماب ومن المجوس لاغير؟ وكذلك قال أحمد بن حنبل وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إن مشركي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩ / ١٩٠) وقال : وابن المسيب المرسل .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) .

العرب لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وتقبل الجزية من الكتابيين من العرب ومن سائر كفار العجم وقال الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز أن الفرازنة ومن لادين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بربوبية الله يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم؟ وقال أبو عبيد كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها ولا تقبل من العرب إلامن كتابى وحجة الشافعي ومن يذهب مذهبه ظاهر قول الله عز وجل: ﴿قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ لأن قوله من الذين أوتوا الكتاب يقتضي أن يقتصر عليهم بأخذ الجزية دون غيرهم ، لانهم خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم ، لقول الله عز وجل : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب ومن أوجب الجزية على غيرهم يقل هم في معناهم واستدل بأخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب .

قال أبو عمر: في قول رسول الله ولي المجوس المنوا بهم سنة أهل الكتاب الدعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه ، وأظنه ذهب في ذلك الى شيء روي عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعد البقال ذكره عبد الرزاق وغيره عن سفيان بسن عينة وهذا لفظ حديث عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن عاصم أن المستورد بن غفلة كان في مجلس وفروة بن نوفل الأسجعي فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله ولي على مجوس هجر الجزية والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخلا على على رضى الله عنه وهو في قصره جالس في قبة فقال ياأمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس جزية وقد علمت أن رسول الله ولي أخذها من مجوس هجر فقال على الجوس أنه والله الهورة المه المها في المها ف

ماعلى الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني كان المجـوس أهل كتاب يـقرؤونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته إنك قد صنعت بهما كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع فأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته ، فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا ويلا للأبعد إن في ظهرك حدا فقتلهم ، وهم الذين كانوا عنده ثم جاءت امـرأة فقالت بلى قد رأيتك فقال لها ويحــا لبغي بني فلان فقالت أجل والله لقـد كنت بغيا ثم تبت فقتلهـا ، ثم أسرى على مافي قلوبهم وعلى كتابهم فلم يصبح عندهم شئ منه ١(١) فبإلى هذا ذهب من قبال إن المجوس كانوا أهل كتاب وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر، والحجة لهم قـول الله تبارك وتعالى ﴿ أَن تقولُوا إنما أنزل الكتـاب على طائفتين من قبلنا ﴾ يعنى اليهود والنصارى وقوله ﴿ يِاأَهُلُ الْكُتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيم وما أنزلت التوارة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ﴾ وقال فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لاغير والله أعلم وأما قول رسول الله ﷺ ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، فقد احتج من قال أنهم كانوا أهل كتاب بأنه يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهـور واستفاضـة ، وأماالمجوس فـعلم كتـابهم على خصوص والآية محتملة للتأويل عندهم أيضا وأى الأمرين كان فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية وأن رسول الله ﷺ أخذها منهم فأغنى عن الإكثار في هذا، وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس أهل كتاب ؟ قال لا .

وأما الآثار المتبصلة الثابتة في معنى حبديث مالك في أخبذ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه عبد الرزاق (٦ / ۷۰ – ۷۱) ، والبیهقی (۹ / ۱۸۸ – ۱۸۹) . وقال ابن حجر فی الفتح (٦ / ۳۰۲) «رواه الشافعی وعبد الرزاق وغیرهما بإسناد حسن ۱ آ هـ .

قلت : الحديث مداره على سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد البقال : قال الحافظ في التقريب : « صغيف ، مدلس » وقد ضعفه غير واحد .

الجزية من المجوس فأحسنها إسنادا ماحدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني أمي عن موسى بن عقبة قال : قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤى وكان قد شهد بدرا مع رسول الله عني أخبره أن رسول الله عني بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها يعني البحرين ، وكان رسول الله علي هو صالح أهل البحرين فأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بالمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عني فلما صلى انصرف فعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال : « أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيلة وإنه جاء بشيء قالوا أجل فقال فأبشروا وأملوا فوالله ماالفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم » (۱).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال حدثني ابن شهاب قال حدثني عروة عن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤى وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله عليه صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وذكر الحديث نحوه وفي آخره «فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهاككم كما أهلكتهم فإن قيل إن البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسا قيل له : روى قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي عليه السلام كتب ألى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم منهم قبل ومن أبي وجبت عليه الجزية ، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة "(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۵۸) ، ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۲۱ / ۲) والتـرمــذي (۲۶۲۲) ، وابن ماجه (۳۹۹۷) وغيرهم .

<sup>(</sup>۲) رواه عسبد الرزاق (۲ / ٦٩ – ۷۰) ، والبسيه قى (۹ / ۱۹۲) وقال : مسرسل ، وإجماع أكثر المسلمين عليه .

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلي عدى بن أرطاة أما بعد فسل الحسن يعني البصري ما منع من قبلنا من الأثمة أن يحولوا بين المجوس وبين مايجمعون من النساء اللاتي لايجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبروه أن النبي المجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبروه أن النبي ومئذ مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم ، وأمر رسول الله وعثمان ذكره على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وفعله بعده أبو بكر وعمر وعشمان ذكره الطحاوي قال :حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز .

وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب ، قال : نعم . أخدها رسول الله على من أهل البحرين، وعمر من أهل السواد وعشمان من بربر (٢) قال وأخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلامن كان منهم من العرب ، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا (٣).

قال أبو عمسر: هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لاتؤخذ منهم الجنية إلا أن يدينوا بدين أهل الكتباب وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلامعمرا أعني قوله صالح رسول الله على عبدة الأوثان على الجزية إلامن كان منهم من العرب فاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان ، وبه يقول ابن وهب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أنزلت في كفارالعرب ﴿قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله وأنزلت في أهل الكتاب ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم

<sup>(</sup>١) تقدم . وهو حديث الباب الماضي .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (٦ / ٦٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٦ / ٨٦).

الآخر ﴾ الآية قال ابن شهاب فكان أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا وكانوا نصارى قال ابن شهاب ثم قبل رسول الله على من أهل البحرين الجزية وكانوا مجوسا ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح وأهل أذرعات إلى رسول الله على وأقروا له في غزوة تبوك ، فقال ابن شهاب ثم بعث خالد بن الوليد الى أهل دومة الجندل وكانوا من عباد الكوفة فأسر رأسهم أكيدر فقاضاه على الجزية قال ابن شهاب فمن أسلم من أولتك كلهم قبل منه الإسلام وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنها كانت من فئ المسلمين ، قال ابن وهب وأخرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثنى ابن المسيب أن رسول الله الله الخزية من مجوس هجر ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد ، وأن عثمان أخذها من بربر

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان أهل السواد ليس لهم عهد ، فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد .

قال أبو عمسر: أهل العهد وأهل الذمة سواء وهم أهل العنوة يقرون بعد الغلبة عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وذمة تضرب على رؤوسهم الجزية ما كانوا كفارا ، ويضرب على أرضهم الخراج فيئا للمسلمين ، لأنها مما أفاء الله عليهم ؟ ولا يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها فهذا حكم أهل الذمة وهم أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا فيها.

وأما أهل الصلح فإنما عليهم ماصولحوا عليه يؤدونه عن أنفسهم وأموالهم وأرضهم وسائر مسايملكونه ، وليس عليهم غيسرما صولحوا عليه إلا أن ينقضوا فإن نقضوا فلا عهد لهم ولانمة ويعودون حربا إلا أن يصالحوا بعد.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا على بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجنزي (١) بن معاوية عم

<sup>(</sup>۱) بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة ، هكذا يقوله المحدثون ، وضبطه أهل النسب بكسر الزاى بعدها تحتانية ساكتة ثم همزة . راجع الإكمال (۲/ ۷۹ – ۸۱).

الأحنف فأتانا كتاب عسم قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال ولم يكن عمر أخذ الجنية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه السلام أخذها من مجوس هسجر. ورواه أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجنزي بن معاوية على منادر (۱) فقدم علينا كتاب عمر أن انظر وخذ من مجوس من قبلك الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله المنافقة أخذ من مجوس هجر الجزية (۲).

وحدثنا أبو القاسم حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمرو عن بجالة بن عبدة أن عبد الرحمن بن عوف قال (إن رسول الله و أخذ من مجوس هجر الجزية قال ، وقال ابن عباس فرأيت منهم رجلا أتى النبي عليه السلام فدخل عليه ومكث عنده مامكث ثم خرج فقلت ماقضى الله ورسوله ؟ قال شر قلت مه ؟ قال الإسلام أو القتل قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا قولي (٣).

قال أبو عسر: كان ابن عباس يذهب إلى أن أموال أهل الذمة لاشيء فيها ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس وكان عاملا بعدن فقال لابن عباس: ما في أموال أهل الذمة ؟ قال العفو، قال إنهم يأمروننا بكذا وكذا ، قال: فلا تعمل لهم ، قلت له: فما في العنبر ؟ قال إن كان فيه شيء فالخمس (٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في المطبوع ، وفي الترمذي « مُناذِرٍ ، وقال ابن حجر في الفتح (٦ / ٣٠١) : • وقع في رواية الترمذي أنه كان على • تنادر ، قلت : هي من قرى الأهواز ، أ هـ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۵۷) ، وأبوداود (۳۰ ۲۳) ، والترمذي (۱۵۸۲، ۱۵۸۷) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٠٤٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٦ / ٩٨) ، والبيهقي (٩ / ٢٠٥) وإسناده صحيح .

قال أبو عمسر: قد روى عنه أن العنبر ليس فيه شيء إنما هو شيء دسره البحر وعلى هذا جمهور العلماء وكان ابن عباس لايرى في أموال أهل الذمة شيئا تجروا في بلادهم أو في غير بلادهم أو لم يتجروا ولايرى عليهم غير جزية رؤوسهم وقد أخذ عمر بن الخطاب من أهل الذمة مما كانوا يتجرون به ويختلفون به إلى مكة والمدينة وغيرهما من البلدان ومضى على ذلك الخلفاء وكان عمر بن عبد العزيز يأمر به عماله وعليه جماعة الفقهاء. إلاأنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ منهم وكذلك اختلفت الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله فروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كمان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر . يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينه ويأخذ من القطنية العشر (١).

وروى مالك أيضا عن ابس شهاب عن السائب بن يزيد قال : كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر (٢).

ورواه معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشر وكذلك روى أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي إذا دخل من الشام العشر ، وبهذا يقول الشوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ويعتبرون النصاب في ذلك والحول ، فيأخذون من الذمي نصف العشر إذا كان معه مائتا درهم ولايؤخذ منه شيء إلى الحول ، ومن المسلم زكاة ماله الواجبة ، ربع العشر هذه رواية الأشجعي عن الثوري ، كقول أبي حنيفة وروى عنه أبو أسامة أن الذمي يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت من المائة فلاشيء عليهم يعتبر النصاب في هذه الرواية كنصاب

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١ / ٢٣٤) باب عشور أهل الذمة ، وعبد الرزاق (٦ / ٩٩). والقطنية : الحمص ، والعدس ، وما أشبهه .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (١ / ٢٣٤).

المسلم قال مالك يؤخذ من الذمى كلما تجر من بلده إلى غير بلده، كما لو تجر من الشام إلى العراق أو إلى مصر من قليل مايتجر به في ذلك وكثيره كلما تجر، ولا يراعى فى ذلك نصاب ولاحول وأما المقدار المأخوذ فالعشر ، إلافى الطعام إلى مكة والمدينة فإن فيه نصف العشر على مافعل عمر ، ولا يؤخذ منهم إلامرة واحدة في كل سفرة عند البيع لماجلبوه فإن لم يبيعوا شيئا ودخلوا بمال ناض لم يؤخذ منهم حتى يشتروا ، فإن اشتروا أخذ منهم ، فإن باع مااشترى لم يؤخذ منه شئ ولو أقام سنين وعبيدهم كذلك إن تجروا يؤخذ منهم مثل مايؤخذ من ساداتهم ، وقال الشافعي لايؤخذ من الذمي في السنة إلا مرة واحدة كالجزية ويؤخذ منهم ماأخذ عمر بن الخطاب من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر اتباعا له ، وهو قول أحمد .

فإن قال قائل كيف ادعيت الإجماع على أنه لايجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية قيل له ، هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت وإنما الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه تزوج يهودية وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما خشية أن يظن الناس ذلك. وروينا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة وكان نكح امرأة من أهل الكتاب فكتب عمر أن فارقها فإنك بأرض المجوس وإنى أخشى أن يقول الجاهل قد تزوج صاحب رسول الله عني كافرة ويجهل الرخصة التي كانت من الله عز وجل في نساء أهل الكتاب فيتزوجوا نساء المجوس ، ففارقها حذيفة .

وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لايحل يغنى عن الإكثار في هذا ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن<sup>(۱)</sup> بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله الى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم

<sup>(</sup>۱) كانت بالمطبوع ( الحسين) والصواب ما اثبتناه . وقد تقدم الأثر وذكر فيه على الصواب .

قبل منه ، ومن أبى كتب عليه الجزية ، ولا تـؤكل لهم ذبيحـة ولاتنكح لهم امرأة .

واختلف العلماء في مقدار الجنزية فقال عطاء بن أبي رباح لاتوقيت في ذلك وإنما هو على ماصولحوا عليه وكمذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري ، إلا أن الطبري قبال : أقله دينار، وأكثره لاحد له إلا الإجمحاف والإحتمال قالوا الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت يجتهد في ذلك الإمام ولايكلفهم مالا يطيقون إنما يكلفهم منئ ذلك مايستطيعون ويخف عليهم هذا معنى قولهم ، وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره في هذا الباب أن رسول الله على صالح أهل البحرين على الجزية ، وبما ذكره محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه وأتى به فحقن له دمه وصالحه على الجزية (١)، وبحديث السدى عن ابن عباس في مصالحة رسول الله عليه عليه أهل نجران ، ولما رواه معسمر عن ابن شهاب أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلاماكان من العسرب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلامعمرا وقال الشافعي(٢) : المقدار في الجزية دينار على الغنى والعفـير من الأحرار البـالغين لا ينقص منه شيء ، وحجـته في ذلك أن رسول الله علي بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجنزية ، وهو المبين عن الله عن وجل مراده الله ويهذا قسال أبو ثور قسال الشافعي (٣) وان صولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبـز والشعـير والتبن والإدام ، وذكر على الوسـط من ذلك وما على الموسر(1) وذكر موضع النزول والكن من البرد (٥) والحر ولايقبل من غني

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه أبو داود (٣٠٣٧) .

<sup>(</sup>٢)، (٣) راجع الأم (٤ / ٢٥٤ - ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالمطبوع ، وفي نسخة : ﴿ المعسرِ ﴾ وفي الاستذكار كما هنا ﴿ الموسرِ ٩ .

<sup>(</sup>٥) كانت بالمطبوع : ﴿ البرُّ ، والصواب ماأثبتناه ، وكذا هو بالاستذكار ﴿ البرد، .

ولافقير أقل من دينار لأنا لم نعلم أن النبي عليه السلام صالح أحدا على أقل من دينار ، وقال : في موضع آخر أخذ عمر الجزية من أهل الشام إنما كان على وجه الصلح فلذلك اختلفت ضرائبه ولابأس بما صولح عليه أهل الذمة .

قال أبو عمر : روى مالك عن نافع عن اسلم أن عمر بن الخطاب: «ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون

<sup>(</sup>١) تقدم .

قال أبو عمر : روى مالك عن نافع عن أسلم أن عرب بن الخطاب: «ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» (١) وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمـر : «بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عسشر »(٢) وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك إلى الوالى يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجستهم وليس لذلك وقست ولكن ينظر في ذلك الوالسي على قدر مايطيقون فأما مالم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شئ على ماصــولحوا عليه والجزية عــلى ما صولحوا عليــه من قليل أو كثيــر في أرضهم وأعناقهم وليس في أموالهم زكاة وأجمع العلماء على أن لازكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولازرعهم ولاثمارهم ، إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية وهو فعل عمر بن الخطاب فيما رواه أهل الكوفة ، وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بنى تغلب دون جزية الشوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم من كل ما يؤخذ من المسلم مثلا مايؤخذ من المسلم حتى في الركاز يؤخذ منهم خمسان وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران ، وما أخذ من المسلم فيه ربع العشر أخذ منهم نصف العشر ويجري ذلك على أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف الجزية وقال زفر لاشيء على نساء بني تغلب في أموالهم . وليس عن مالك في هذا شيء منتصوص ومنذهب عند أصحابه أن بني تغلب وغيرهم سواء في أخذ الجزية منهم وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل ذلك بهم على أن لاينصروا أولادهم وقد فعلوا ذلك فلا عهد لهم كذلك قال داود بن كردوس وهو راوية حديث عمر في بني تغلب .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (٦/٦٦) .

قال أبو عمر : قد عم الله أهل الكتاب في اخذ الجزية منهم، فلاوجه لإخراج بني تغلب عنهم وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان وأجمعوا أن الذمى اذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله فقال مالك إذا أسلم الذمى سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى وسواء اجتسمع عليه حول أو أحوال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسين وقال أبو حنيفة إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شيء ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما مضى وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ منه ، وقال الشافعي وابن شبرمة إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب ، قال الشافعي فإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء وقول أحمد بن جنبل في المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله والحمد لله .

\* \* \*

## ١٠ - باب اشتراء الصحقة والعود فيها

قال أبو عسر : روى هذا الحديث ابن عيينة عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عسم ، مثله ، وقال فيه : لا تستتره ، ولاشيئا من نستاجه ، ذكره الشافعي ، والحميدي ، عن ابن عيينة .

قال أبو عسر : الفرس العتيق هو الفاره عندنا ، وقال صاحب العين : عتقت الفرس تعتق إذا سبقت ، وفرس عتيق رائع .

وفي هذا الحديث من الفقه إجازة تحبيس الخيل في سبيل الله وفيه إن حمل على فرس في سبيل الله وغزابه فله أن يفعل به بعد ذلك مايفعل في سائر ماله الا ترى أن رسول الله على عمر شراءه ، وأنكر على عمر شراءه ، ولذلك قال ابن عمر : إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به .

وقال سعيد بن المسيب اذا بلغ به رأس مغزاته فهو له .

ويحتمل أن يمكون هذا المفرس ضاع حسى عجمز عن اللحاق بالخميل ، وضعف عن ذلك ، ونزل عن مراتب الخيل التي يقاتل عليها ، فأجيز له بيعه لذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه السخاري (۱۱۹۰) ، ومسلم في النهيات (۱۱۲۰ / ۱، ۲) والتسالي (۱۰۸/۵) ، وابن ماجه ( ۲۳۹) يعضه

ومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ذلك في فـرس عتيق أن وجده ، وإلا أعان به في مثل ذلك .

ومنهم من يقول : أنه له كسائر ماله إذا غزا عليه .

وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى ، فقال مالك : إذا أعطي فرسا في سبيل الله ، فله أن يبيعه ، وإن قيل هو في سبيل الله ، فله أن يبيعه ، وإن قيل هو في سبيل الله ركبه، ورده .

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك ، قالوا ولو قال له إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك ، كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز .

وقال الليث بن سعد : من أعطى فرسا في سبيل الله لم يبعمه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ماشاء إلا أن يكون حبسا فلايباع .

وقال عبيد الله بن الحسن : إذا قال هو لك في سبيل الله ، فرجع به ، رده حتى يجعله في سبيل الله .

وسيأتي هذا في باب نافع والحمد لله(١).

وفيه إن كل من يجوز تصرف في ماله ، وبيعه ، وشراؤه فجائز له بيع ماشاء من ماله بما شاء من قليل الثمن ، وكثيره ، كان مما يتغابن الناس به ، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ، ولم يكن وكيلا ولا وصيا ، لقوله في مثل هذا الحديث: ﴿ ولو أعطاكه بدرهم ﴾.

واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل لصدقته : الفرض ، والتطوع ، إذا أخرجها عن يده لوجهها ، ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه .

فقال مالك : إذا حمل على فرس ، فباعه الذي حمل عليه فوجده الحامل في يد المشتري ، فلايشتره أبدا ، وكذلك الدراهم والثوب .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

قال أبو عسمسر: ذكره ابن عبد الحكم عنه ، وقال في موضع آخر من كتابه ومن حمل على فرس فبناعه ، ثم وجده الحامل في يند الذي اشتراه ، فترك شرائه أفضل .

قال أبو عمسر: كره ذلك مالك ، والليث ، والحسن بن حي ، والشافعي، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته ، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ، ولم يردوا البيع ، ورأوا التنزه عنها .

وكذلك قولهم في شراء الإنسان مايخرجه من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.

قال أبو عمسر: انما كرهوا بيعها لهذا الحديث ، ولم يفسخوها ، لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى ، وقد بينا هذا الحديث في قصة هديمة بريرة بما تصدق به عليها .

وقال أبـو حنيـفة ، وأصحـابه ، والأوزاعي: لابـأس لمن أخرج زكـاته ، وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه إليه.

وقال أبو جعفر السطحاوي : المصير إلى حديث عمس في الفرس أولى س قول من أباح شراء صدقته .

وقال قتادة :البيع في ذلك فاسد مردود لأني لا أعلم [القيء](١) إلا حراما.

وكل العلماء يقولون اذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر فإنه كان لا الله الله بالميراث ، وتابعه الحسن بن حى ، فقال: إذا رجعت إليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة .

<sup>(</sup>١) كذا في "ك" ووقع فــي المطبوع: [الفئ]، والصــواب ما أثبتناه؛ لأنه شــرح لمعــى يعود في قيئه.

وأم الهبة فلا يكره الرجوع فيها اهـ .

قال أبو عمر : يحتمل فعل ابن عمر في رد ما رجع إليه من صدقاته بالميراث أن يكون على سبيل الورع ، والـتبرع ، لأنه كان يرى ذلك واجبا عليه وكثيرا ما كان يدع الحلال ورعا .

ولعله لسم يصح عنده ماروى عسن رسول الله ﷺ في ذلك ، ولم يعلمه ، وقد وردت السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ بإباحة ما رده الميراث من الصدقات.

وقد ذكرنــاها في باب ربيــعة في قصة لحــم بريرة <sup>(١)</sup>، وأوضحنا المـعنى في ذلك بما لاوجه لإعادته ها هنا .

وأكل رسول الله عليه ما أهدي إليه من الصدقة ، وقوله : (إن الصدقة تحل لمن اشتراها بماله من الأغنياء). يوضح ماذكرنا؛ لأن الصدقة لاتحل لغني إلا لخمسة ، أحدهم: رجل اشتراها بماله ، فكما جاز له أن يشتريها بماله وهي صدقة غيره ، فكذلك شراء صدقته ؛ لأن الشراء لها ليس برجوع فيها في المعنى على مابينا في قصة لحم بريرة ، وإنما الرجوع فيها أن يتصرف فيما فعله من صدقته ، أوهبته دون أن يبتاع ذلك ، ولكن حديث عمر هذا أولى أن يوقف عنده؛ لأنه خيص المتصدق بها، فنهى عن شرائها ، وذلك نهى تنزه إن شاء الله .

وأما قوله عمليه السلام: «الاتحل الصدقة لغني إلالخمسة) فسيأتي ذكره ، فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا ، (٢) وبالله توفيقنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الطلاق باب رقم (١) حديث رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب رقم (٦) حديث رقم(١).

(٧٤/١٤) ٢ - مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله على فرس ذلك ، فقال : « لا تبتعه و لا تعد في صدقتك »(١).

قال أبو عمر : هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر ، فهو في روايته من مسند ابن عمر ، كذلك هو عند جمهور رواة الموطأ . إلا معن بن عيسى، فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، عن عمر أنه حمل على فرس فذكر الحديث جعله من مسند عمر ، وكذلك رواه ابن غير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل رواية معن ، ورواه القطان وعلى بن عاصم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر كما في الموطأت ، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كما في الموطأت ، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كما في الموطأ عند جمهور الرواة غير معن (٢)

وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عــمر فقال فيه . «لاتشتره ولا شيئا من نتاجه ، ولا تعد في صدقتك» .

وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان إذا أعطى شيئا في سببل الله، يقول لصاحبه إذا بلغت وادى القرى فشأنك به

وعن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو ، فبلغ به رأس مغزاته فهوله.

<sup>(</sup>۱) راؤه البسخاري (۲۹۷۱ ، ۲ ۰ ۳) ، ومسلم فــي الهبــات (۱۹۲۱ / ۳) وأبو داود (۱۹۳۸ ) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حمجر في الفتح (٣ / ٤١٣): «حيث جاء من طريق سالم وغميره من الروأة عن آبن عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم ٤ أ.هـ.

وقال فى الفتح (٥ / ٢٧٩): والمالك فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عبد البر فى الأحنف عن ابن عبد البراء أ.هـ قلت : لم يدكره ابن عبد البر فى التمهيد ولافى الاستذكار . .

واختلف الفقهاء في هذا المعنى ، فكان مالك يقول إذا أعطى فرسا في سبيل الله ، فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه ، وإن قيل له هو في سبيل الله ركبه ورده، وذكر ابن القاسم عن مالك قال : وقال مالك من حمل على فرس في سبيل الله ، فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له شأتك به فافعل فيه ماأردت فإن قيل له ذلك فأراه مالا من ماله يعمل به في غزوه إذا هو بلغه مايعمل به في ماله . قال : كذلك لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله . ومذهب مالك فيمن أعطى مالا ينفقه في سبيل الله أنه ينفقه في الغزو فإن في فلت منه فضلة بعد ما مرغزوه لم يأخذها لنفسه وأعطاها في سبيل الله أو ردها إلى صاحبها وخالف في ذلك ماروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب، وقال الليث بن سعد : من أعطى فرسا في سبيل الله ، عمر وسعيد عن المنيعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ماشاء إلا أن يكون حبسا فلا يباع .

وقال الشافعي: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله، ومذهب أصحاب أبى حنيفة أن ماأعطي في سبيل الله تمليك ولايسعتبرون في الفرس بلوغ المغزى ، لأنه قد ملكه في الحال على أن يغزو به فالملك عندهم في ذلك صحيح يتصرف فيه مالكه ، وهو قول الشافعي قالوا ولو قال إذا بلغت مغزاك فهو لك كان تمليكا على مخاطرة ولا يجوز ، وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا بأتم وأبسط من ذكره ههنا (۱).

وأما قوله ، فسأل عن ذلك رسول الله على ما كانوا عليه من البحث عن العلم والسؤال عنه ، وبعث رسول الله على معلما وكانوا يسألونه لأنهم كانوا خير أمة كما قبال الله عز وجل فالواجب على المسلم ، مجالسة العلماء إذا أمكنه والسؤال عن دينه جهده فإنه لاعذر له في جهل ما لايسعه جهله وجملة القول: أن لاسؤدد ولاخير مع الجهل .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١)

## ١١ - باب مكيلة زكاة الفطر

(۳۱۲/۱٤) ۱ – مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عن «فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أوصاعا من شعير على كل حر ،أوعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين (۱).

قال أبو عمسر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولافي متنه، ولا في قوله فيه من المسلمين ، إلاقتية بن سعيد وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك ، ولم يقل فيه من المسلمين ، وسائر الرواة عن مالك قالوا عنه فيه من المسلمين ، وكذلك هو في الموطأ عند جميعهم فيما علمت . وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: من المسلمين غير مالك(٢) وذكره أيضا أحمد بن خالد عن ابن وضاح وليس كما ظن الظان وقد قاله غير مالك جماعة ولو انفرد به مالك لكان حجة [يوجب] حكما عند أهل العلم فكيف ولم ينفرد به، وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه ، عن ابن عمر .

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ويونس بن عمر ، ويونس بن يزيد عن نافع ، عن ابن عمر كلهم قالوا فيه من المسلمين

وذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي عليه السلام بهذا الحديث وقال فيه من المسلمين

قال أبو عمسر: هذا عند أهل العلم بالحمديث خطأ على أيوب لاشك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۰۰۶) ، ومسلم في الزكاة (۱۲/۹۸۶) ، وأبو داود (۱۲۱۱)، والترمذى (۲۷٦)، والنسائى (٤٨/٥) وابن ماجه (۱۸۲٦) من طرق عن مالك به.

 <sup>(</sup>۲) وعمن قال بــــذلك أبو قلابة الـــرقاش ، وابن الصلاح ومــن تبعه . ذكره الحــافظ فى
 الفتح (۳ / ۳۳) .

فيه والمحفوط عن أيوب فيه من رواية حماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية ، وحماد بن سلمة ، وسلام بن أبي مطيع وعبد الله بن شوذب وعبد الوارث بن سعيد وسفيان بن عيينة كلهم رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين عنه واحد منهم، وأحمد بن خالد ثقة مأمون رضى وإنما جاء هذا من بعض أصحابه الذي حدثه \_ والله أعلم .

وأما عبيد الله بن عمر ، فلم يقل فيه من المسلمين عنه أحد فيما علمت أيضا غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ورواه عن عبيد الله بن عمر يحيى بن سعيد القطان ، وبشر بن المفضل ، وعيسى بن يونس وأبو أسامة ومحمد بن عبيد الطنافسي لم يقل واحد منهم فيه عنه : من المسلمين. ورواه ابن جرير ، وابن أبي ليلى وابن أبي رواد وغيرهم أيضا عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين .

فأما حديث أيوب ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا حماد يعني ابن زيسد ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : «فرض رسول الله على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أوصاعا من شعير». قال عبد الله: فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من تمر قال : وكان عبد الله يعطى التمر فاعوز أهل المدينة التمر عاما ، فأعطى الشعير (۱).

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله عليه فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره ليس فيه من المسلمين .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۱۰۱۱) ، ومسلم فی الزکاة (۹۸۶ / ۱۶) ، وأبـــو داود (۱۲۱۵)، والنســـــائی (۵ / ۶۶ ، ۷۷) من طرق عـن أيوب . وليس فــی رواية أبی داود «والذكر والأنثی» .

محمد بن وضاح ، قال حدثنا حامد بن يحيى ، قال حدثنا سفيان ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على الصدقة الفطر صاع من تمر أوصاع من شعير، قال ابن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير، قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله ، والكبير ، والحر ، والعبد.

قال أبو عسمسر: هكذا قال ابن عينة ، عن أيوب في الحديث: قال ابن عمر: فلما كان معاوية ، وقال ابن أبي رواد فيه عن نافع: فلما كان عمر ، ويأتى ذلك في هذا الباب إن شاء الله .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عصران بن موسى ، عن عبد الوارث ، قال حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمس ، قال : « فرض رسول الله على أخر والذكر والأنثى ، صاعا من تمر ، أوصاعاً من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، وكل من رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين إلا ماذكره أحمد بن خالد، فالله أعلم عمن جاء الوهم في ذلك (١).

وأما حديث عبيد الله بن عمر ، فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قالا : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويشر بن المفضل ، قالا حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال حدثني نافع عسن ابن عمر ، عن النبي عليه أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أوتمر على الصغير والكبير ، والحر والمملوك زاد بشر : «والذكر والأنثى» ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه ان خزيمة في صحيحه (٤ / ٨٧) من طريق عبد الله بن شسوذب عن أيوب، وقال فيه : « من المسلمين » .

<sup>(</sup>۲) اخسرجه السبخارى (۱۵۱۲) ، ومسلم في النزكاة (۹۸۶ / ۱۳) وأبسوداود (۲) اخسرجه النسائي (۵ / ٤٩) من طرق عن عبيد الله بن عمر وبعضهم لم يذكر «الذكر والأنثي» .

قال أبو داود : وهو صحيح في حديث أيوب ، وعبيد الله : الذكروالأنثى .

قال أبو عمر: قد سقط لقوم عن أيوب ، ولقوم عن عبيد الله في هذا الحديث الذكر والأنثى ، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ . أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال حدثنا حمزة بن محمد بن على ، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا إسحاق بن إبرهيم ، قال أخبرنا عيسى بن يونس ، قال حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : «فرض رسول الله على صدقة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعاً من شعير».

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على قرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أوعبد ، صغير أوكبير ».

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن على الجعفي ، عن زائلة ، قال حدثنا عبد العزيز بن أبى رواد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله على صاعا من شعير ، أوتمر ، أوسلت ، أوزبيب (١) قال عبد الله : فلما كان عمر - وكثرت الحنطة ، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء .

قال أبو عمر : لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمت : «أوسلت أوزبيب» إلا عبد العزيز بن أبي رواد (٢) ، وقال فيه : فلما كان عمر وكثرت الحنطة ، جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء ، وابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۲۱٤) ، والنسائمي (٥ / ٥٣) . والسُلت نبوع من الحب دون الشعير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خـزيمة (٤ / ٨٨ - ٨٩) من طريق موســـى بن عقبة عن نــافع ، وقال فيه: أو صاعاً من سلت».

عيينة يقول فيه: فلسما كان معاوية وقول ابن عيينه ـ عندي - أولى - والله أعلم، لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبي رواد (١).

وأما من ذكر في هذا الحديث: «من المسلمين» كما قال مالك: فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا يحيى بن أيوب البغدادي ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: «فرض رسول الله علي ذكر أو أنثى من المسلمين ه(٢).

وحدثنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود، قالا أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن ، قال حدثنا محمد بن أبو داود، قالا أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ، قال: "فرض رسول علي زكاة الفطر صاعا من تمر ، أوصاعا من شعير ، على الحر والعبد، والذكر والأنثى ، والصغير والكبيس - من المسلمين، فأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة "(").

قال أبو داود: رواه عبد الله العمري ، عن نافع ، فقال فيه : "على كل مسلم" (٤) ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع قال فيه : "من المسلمين "، قال : والمشهور عن عبيد الله ليس فيه "من المسلمين".

<sup>(</sup>۱) رواية ابسن عييسنة أخرجها الحميسدى (۲ / ۳۰۷) ، وابن خزيمة (٤ / ٨١) وهى الصواب لموافقتها لقول أبى سعيد: فلما جاء معاوية . . ، انظر الحديث الآتى . وأما رواية ابن أبي رواد ، فقد حكم مسلم في كتاب التمييز عليه فيها بالوهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١ / ٤١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥٠٣) وأبو داود (١٦١٢) ، والنسائي (٥ / ٤٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطتي (٢ / ١٤٠) .

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة ، قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الأزدي ، قال حدثنا فهد بن سليمان ، وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي ، قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال أخبرني يحيى بن أيوب ، عن قالا حدثنا عمرو بن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على مثل حديث مالك سواء (١).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، وعبد الله بن محمد بن على ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز ، ومحمد بن محمد بن أي دليم ، قالوا : حدثنا أحمد بن خالد ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن [بكير] ، عن الليث ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على أنه قال : «زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين ، صاع من تمر ، أوصاع من شعير (٣) .

وأما رواية قتية بن سعيد لهذا الحديث عن مالك ، فحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن المفضل الخفاف ، قال حدثنا جعفر بن [محمد] الفريابي، وحدثنا محمد بن إبراهيم بن [سعيد] قال: حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي قالا حدثنا أحمد بن شعيب، قالا جميعا أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : "فرض رسول الله على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أوصاعا من شعير "(٥) زاد أحمد بن

<sup>(</sup>١) الطحاوى في شرح الآثار (٢ / ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [بكر] خطأ، انظر ترجمته من التهذيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطنى (٢ / ١٤٠) وعمن قال فيه « من المسلمين» الضحاك بسن عثمان أخرجه مسلم فى الزكلة (٩٨٤ / ١٦٠) ، وابن أبى ليلى عند الدارقطنى (٢ / ١٣٩) والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان ، والدارقطنى (٢ / ١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [سمير] خطأ، انسظر ترجمته من جذوة المقتبس (ص: ٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٥/ ٤٨) .

شعيب في حديث قال: فعدل الناس إلى نصف صاع بر وزاد جعفر بن محمد في حديث قال: وكان ابن عمر يخرج عن غلمان له وهم غيب ؛ هكذا روى هذا الحديث قتيبة عن مالك لم يقل فيه : "من المسلمين"، وزاد عنه الفاظا لم يذكرها غيره عنه في الموطأ من قول ابن عمر وفعله ، وأظنه خلط عليه حديث مالك بحديث غيره - والله أعلم، والمحفوظ فيه عن مالك : "من المسلمين".

وفي هذا الحديث من الفقه معان اختلفت العلماء في بعضها ، وأجمعوا على بعضها فأول ذلك أنهم اختلفوا في كاة الفطر ، هل هى فرض واجب ، أو سنة مؤكدة أو فعل خيرمندوب إليه ، فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجب ، فرضه رسول الله على كما قال ابن عمر ، وقال قاتلون : هي سنة مؤكدة ولاينبغي تركها، وقال بعضهم :هي فعل خير وقد كانت واجبة ثم نسخت روي هذا القول عن قيس بن سعد :

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، وأخبرنا أحمد بن محمد ، قال أخبرنا أحمد بن الفضل ، قال حدثنا محمد بن جرير ، قال حدثنا أبو كريب ، قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار الهمداني ، عن قيس بن سعد ، قال : «أمرنا رسول الله عليه الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة ، لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله »(١).

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن قيس ابن سعد بن عبادة قال : «كنا نصوم عاشوراء ونؤدي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رجاله ثقات.

رواه أحمد (٦/٦) والنسائي (٥/٤) وابن ماجة (١٨٢٨) .

صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الركاة لم نؤمر به ولم ننه عنه ، ونحن نفعله اله(١).

قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها: فقال قيس بن سعد بن عبادة: «كان النبي عليه السلام يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة، لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله قال : وقال جل أهل العلم هي فرض لم ينسخها شيء ، قال: وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور ، قال الطبري: حدثنا بقول مالك يونس عن أشهب عن مالك قال : هي فرض ، وفي سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك ، قال مالك سئل عن تفسير قول الله عز وجل ، عبد الرحمن من مالك ، قال مالك سئل عن تفسير قول الله عز وجل ، وواقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾: هي التي قرنت بالصلاة قال : فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب ، والورق ، والثمار، والحبوب ، والمواشي وزكاة الفطر وتلا: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ وذكر أبو وزكاة الفطر وتلا: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ وذكر أبو التمام قال : قال مالك زكاة الفطر واجبة وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال : سنة مؤكدة .

قال أبو عمسر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة: فقال بعضهم: هي فرض واجب، وممن فقال بعضهم: هي فرض واجب، وممن ذهب إلى مذاهبهم أصبغ بن الفرج، وكذلك اختلف أصحاب داود بن علي فيها أيضا على قولين، أحدهما: أنها فرض واجب والآخر أنها سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة.

وأما قول ابن عمر في هذا الحديث : ﴿ فرض رسول الله ﷺ صدقة

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥ / ٤٩).

قال في الفـتح (٣ / ٤٣٠ - ٤٣١) : ( لادليل فيه علـي النسخ لاحتمـال الاكتفاء بالأمر الأول ، لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخر : ) أ هـ .

الفطر. . وقد قالمه ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا من باب زيد بن أسلم (۱) فإنه يحتمل وجهين ، أحدهما وهو الأظهر: فرض بمعنى أوجب ، والآخر: فرض بمعنى قدر من المقدار ، كما تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي قدرها وعرف مقدارها والذي أذهب إليه أن لايزال قوله فرض على معنى الإيجاب إلابدليل الإجماع ، وذلك معلوم في همذا الموضع وقد فهم المسلمون من قول عز وجل : ﴿فريضة من الله ونحو ذلك أنه شيء أوجبه وقدره وقضى به ، وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله هذا فرض وما أوجبه رسول الله على في الله أوجبه وقد فرض الله طاعته وحذر عن مخالفته ، ففرض الله وفرض رسوله سواء، إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك فيسلم حينئذ للدليل الذي لا مدفع فيه وبالله التوفيق .

والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا ، لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ ، أوضرب من الشذوذ ولعل جاهلا أن يقول إن زكاة الفطر لو كانت فريضة ، لكفر من قال إنها ليست بفرض كما لو قال في زكاة المال المفروضة أوفي الصلاة المفروضة : إنها ليست بفرض ، كفر فالجواب عن هذا ومثله : أن ماثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر ، كفر دافعه، لأنه لاعذر له فيه وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأ فإن تمادى بعد البيان له هجر وإن لم يبن له عذر بالتأويل، ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر - ولسنا نكفر من قال بتحليله ، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة [ونكحاح المحرم] ونكاح السر ، والصلاة بغير قراءة وبيع المدرهم بالدرهمين يدا بيد - إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة ، والحزكاة ، والحج ، وسائر الأحكام، ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولايقطع العذر والأمر في هذا واضح لمن فهم.

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

وقد ذكر أبو داود وغيره من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : «فرض رسول الله على زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(١).

قال أبو عمسر: أما قول ابن عباس في هذا الحديث فمن أداها قبل الصلاة، فقد روي مثله عن ابن عمر أيضا رواه موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: ( أمرنا رسول الله على بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة ( ) ، قال : وكان عبد الله بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ( ) .

واختلف الفقهاء في الوقت الذي بإدراكه تجب زكاة الفطر على مدركه فذكر أبو التمام قال: تجب زكاة الفطر عند مالك بإدراك أول جزء من يوم الفطر في إحدى الروايتين عنه ، قال : وقال العراقي تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر ، قال : وقال الشافعي : لا تجب حتى يدرك جزءاً من آخر نهار رمضان، وجزءاً من ليلة الفطر .

<sup>(</sup>۱) حسن رواه أبو داود (۱۲۰۹) ، وابس ماجه (۱۸۲۷) ، والدارقطنسي (۱۳۸/۲) والحاكم (۱/ ۶۰۹) من طرق عن مروان بن محمد عن أبي ينزيد الخولاني - وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه - عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكومة به .

قال الدارقطني : ٩ ليس في رواته مجروح ٩ .

وقال الحاكم: « صحيح على شرط البخارى » ، ووافقه الذهبى وتعبقبه ابن دقيق العيد في الإمام «فقال»: «لم يخرج الشيخان لأبى يزيد ، ولالسيار شيئاً » نصب الراية (٢ / ٤١١)

<sup>(</sup>۲) رواه المبخاری (۱۰۰۹) ، ومسلم فی الزکاة (۹۸۲ / ۲۲ ، ۲۳) وأبو داود (۲۱ ، ۱۲۱)، والترمذی (۲۷۷) ، والنسائی (۵/۵) .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری (۱۵۱۱) بعد حدیث ایوب عن نافع ، وأبو داود (۱۲۱۰) من حدیث موسی بن عقبه کما هنا .

قال أبو عمر : أما نصوص أقوالهم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، فقال مالـك في رواية ابن القـاسم وابن وهب وغـيرهما عـنه : تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستجاب ، فهي تناقض على أصله هذا ، منها أنهم رووا عنه في المـولود يولد ضحى يوم الفطر ، أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطر ، رواه أشهب وغيره عنه ، وقال ابن وهب عنه : لـو أدى زكاة الفطر صبيحـة يوم الفطر ثم ولد له فسي ذلك اليوم مولود ، أو اشترى عبدا ، رأيت أن يخرج عـن المولود والعبد زكــاة الفطر ، قال: وهو في الولد أبين ، قال : ومن أسلم يـوم الفطر فعليه صدقة الفطر، واختلف قوله في العبد يباع يوم الفطر : فقال مرة يزكي عنه المبتاع ، ثم قال : بل البائع ، واختاره ابن القاسم ولـم يختلف قوله أن من ولد له مولود بعد يوم الفطر أنــه لايلزمه فيه شيء وهذا إجماع منه ومن ســاثر العلماء، وقال الليث: إذا ولد المولود بعد صلاة الفطر ، فعلى أبيه عنه زكاة الفطر قال: وأحب ذلك لـلنصراني يـسلم ذلك الوقـت ، ولا أراه واجبا عليـه ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يختلف قولهم أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وهو قول الطبري ، فكل من كان عنده عن يلزمه عنه زكاة الفطر قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم، فقد وجبت عليه الزكاة عنه ، ومن جاء بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه وقال الـشافعي : إنما تجب زكاة الفطر عمن كـان عنده وكان حيا في شيء من اليوم الآخر من رمضان وغابت عليه الشمس من ليلة شوال ، فإن ولد لـ أو ملك عبدا بعد غروب الشمس من لـ يلة الفطر ، فـ لا زكاة في شيء من ذلك، وكذلك روى أشهب عن سالك أن زكاة الفطرتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وقال الليث في هذه المسألة نحو قول مالك في رواية ابن القاسم على ماتقدم ، وقال الأوزاعي : من أدرك ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر ، وقد كان السافعي يمقول ببغداد : إنماتجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر، ثم رجع إلى ما ذكرنا عنه بمصر، ومثل قوله البغدادي ، قال أبو ثور : وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهـويه بقوله المصري سواء ، وقال بعض أهل العلم تجب زكاة الفطر في المولود والعبد وغيرهم إلى أن تصلى صلاة العيد ، فمن ولد له أوكسب مملوكا بعد ذلك في ذلك اليوم ، فلا شنئ عليه فيه.

واختلف الفقهاء أيضا في وجوبها عملى الفقراء ، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لايملك غيره ، قال : عليه فيه زكاة الفطر ، قال مالك : والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أونحوها ، والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر ، قال مالك : وإنما هي زكاة الأبدان ، وروى عنه أشهب أن زكاة الفطر لاتجب على من ليس عنده وروى عن مالك أيضا أن عليه صدقة الفطر وإن كان محتاجا ، وروى عنه أنه من كان له أن يأخذ صدقة الفطر فليس عليه أن يؤدى عن نفسه، وذكر أبو التمام قال مالك : زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي ينفضل عن قوته صاع كوجوبها على النغني، قال : وبه قال الشافعي .

قال أبو عسر: وذكر الطحاوي: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب زكاة الفطر على من يحل له أخذ الصدقة المفروضة ويحل عندهم أخذها لمن ليس له مائتا درهم على ماذكرنا عنهم فيما سلف من كتابنا هذا ، فلا تلزم زكاة الفطر عندهم إلا على من ملك مائتي درهم فصاعدا ، وقال الشافعي : من ملك قوته وقوت من يمونه يومه ذلك ، وما يؤدى به عنه وعنهم زكاة الفطر ، ملك قوته وقوت من يمونه يومه ذلك ، وما يؤدى به عنه وعنهم زكاة الفطر ، أداها عنه وعنهم، فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم إلا مايؤدى عن بعض أدى عن بعض وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم دون فضل فلاشيء عليه وهو قول الطبري ، قال عبيد الله بن الحسن : إذا أصاب فيضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر ، وقال ابن علية: زكاة الفطر واجبة على كل من كان عنده فضل عن نفسه وعمن يمون من أهله ، قال وهي واجبة على الأطفال والكبار من العبيد والأحرار قال : وهي واجبة على الرجل في كل من يمون من عيالمه وعبيده ، وقد روي من حديث الزهري عن شعلبة بن عبد الله بن أبي عيالمه وعبيد ، عن أبيه ، قال رسول الله ﷺ «صدقة الفيطر صاع من بر بين اثنين أوصاع من تمر أوشعير ، على كل رأس صغيرا كان أوكبيرا ، غنيا كان أوفقيرا ، حيا أوعبدا ، فأما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر عما

أعطى» (١) وليس دون الـزهري في هذا الحديث مـن تقوم به حجة ، واخـتلف عليه فيه أيضا.

وأجمعوا أن الأعراب ، وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء ، إلا الليث بن سعد ، فإنه قال ليس على أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطر، وهذا مما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاء والزهري وربيعة .

قال أبو عمر : هؤلاء في الصيام كسائر المسلمين فكذلك يجب أن يكونوا في زكاة الفيطر كسائر المسلمين ، واختلفوا في زوجة الرجل هل تزكي عن نفسها أو يزكي عنها زوجها : فقال مالك ، والشافعي ، والليث ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور: على زوجها أن يخرج زكاة الفيطر عنها ، كما يخرجها عن نفسه وهي واجبة عليه عنها ، وعن كل من يمون بمن تلزمه نفقته ، وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته، ولا عن خادمها وعليها أن تطعم زكاة الفطر عن نفسها ، وعن خادمها قالوا : وليس على الرجل أن يؤدي عن أحد إلاعن ولده الصغير ، وعبيده لاغير وحجتهم أن رسول الله على قرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى ، والصغير وحجتهم أن رسول الله على الذكر والأنثى ، والصغير

<sup>(</sup>١) الحديث روى عن الزهرى من أوجه ، واختلف عليه في إسناده ومتنه .

وأصع هذه الروايات ماأخرجه أبــو داود (١٦٢٠) وصححه ابن خزيمة (AV/٤) من طريق بكر بن وائل عنه به .

وذكر البيهقى عن محمد بن يحيى الذهلى أنه قال فى ( كتاب العلل) : لم يقم هذا الحديث غير بكر بن وائل ، قد أصاب الإسناد والمتن .

السنن الكيرى (٤ / ١٦٨)

قلت : وقد تابعـه ابن جریج عن الزهری به ، رواه عبد الـرزاق ، ومن طریقه أبو داود (۱۹۲۱) وغیره .

وقال الزيلعى: « وهذا سند صحيح قوى أهد نصب الراية (٢ / ٤٠٧). وكل من خالقهم في إسناده أو متنه فهودونهم وبهدا لا تتم دعوى الاضطراب، نسعم هو مخالف للاحاديث المشهورة ».

والكبير، والحر والعبد فالعبد لايملك عندهم، وقد ناقضوا فيه وفي الصغير، وقال داود هي على الحر والعبد والصغير والكبير، ولا يؤديها حر عن عبد، ولا كبير عن صغير، قال مالك: من لابد له أن ينفق عليه لزمته عنه صدقة الفطر إن كان العبد مسلما، وقال الشافعي: من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء، وزوجته، وخادم واحد لها فإن كان لها أكثر من خادم، لم يلزمه أن يزكي عنهم، ولزمها أن تؤدى زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها، وقول مالك وأصحابه في هذا الباب نحو قول الشافعي، ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك في صدقة الفطر، أنها تلزمها، وتلزمه في عبيده المسلمين وكذلك المدبر والمكاتب وأم السولد، وزوجة، والمرهون، والمخدم، والمبيع بيعا فاسلا.

قال أبو عمر : أما قوله : من تلزمه نفقته ، فإنه أراد من يجبر على نفقته بقضاء قاض من غير أن يكون أجيرا ، وأصلهم في ذلك أنها تجب عليك عمن تلزمك نفقته بنسب كالأبناء الفقراء ، أو الآباء الفقراء ، وبنكاح وهن الزوجات أوملك رق -وهم العبيد ، وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قولا ليس عليه في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته ، إلامن كان منهم يخدمه لابد له منه ، وإنما يلزمه من ذلك واحد منهم لأنه الذي تلزمه نفقته وهذا قوله في الموطأ سواء ، فقد نص في الأجير أنه لاتلزم عنه صدقة الفطر وذكر ابن وهب عن الليث أنه أخيره عن يحيى بن سعيد ، سمعه يقول: يؤدي وذكر ابن وهب عن الليث أنه أخيره عن يحيى بن سعيد ، سمعه يقول: يؤدي عن نفسه ، قال وأخبرني يونس عن ربيعة ، أنه قال في زكاة الفطر : أنا أخرجها عن نفسى ، وعن ولدي وخادمي ، ولا أخرجها عمن يتبعني - وإن كان معي ، وقال الليث: إذا كانت إجارة الأجير معلومة ، فليس عليه أن يؤدي عنه ، وإن كانت يده مع يده ، أدى عنه واختلفوا في العبد الكافر ، والغائب المسلم : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر ، وإنما هي على من صام ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر ، وإنما هي على من صام ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر ، وإنما هي على من صام

وصلى ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وحجتهم قوله على خديث ابن عمر هذا : «من المسلمين» فدل على أن [الكافر] بخلاف ذلك ، وقال الثوري، وسائر الكوفين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وروى ذلك عن أبي هريرة ، وابن عمر ، واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر ، بأن قال : قوله عليه السلام : «من المسلمين» - يعني من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه ، وعن غيره ولايكون الامسلما ، وأما العبد فلم يدخل في هذا الحديث ، لأنه لايملك شيئا ، ولا يفرض عليه شيء وإنما أريد بالحديث مالك العبد ، وأما العبد ، فلا يلزمه في يفرض عليه شيء وإنما تلزم مولاه المسلم عنه ، ألاترى إلى إجماع العلماء في نفسه زكاة الفطر ، وإنما تلزم مولاه المسلم عنه ، ألاترى إلى إجماع العلماء في مالا - إخراجها عن نفسه ، كما يلزمه إخراج كفارة ماحنث فيه من الإيمان وهو عبد وإنه لايكفرها بصيام ولو لزمته صدقة الفطر ، لأداها عن نفسه بعد عقه .

قال أبو عمر : قوله عليه السلام : «من المسلمين» يقضي الك والشافعي، وهو النظر أيضا، لأنه طهرة للمسلمين وتركية ، وهذا سبيل الواجبات من الصدقات والكافر لايتزكى ، فلا وجه لأدائها عنه ، وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال ، وهو قول داود ، وقال مالك : يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ، وحجته ماروي عن النبي عليه السلام ، وعن عماعة من الصحابة : «المكاتب عبدما بقى عليه شيء»(١) وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : لازكاة عليه في مكاتبه، لأنه لاينفق عليه ، وهو منفرد، فكسبه دون المولى ، وجائز له أخذ الصدقة .

<sup>(</sup>۱) حسن : أخرجه أبوداود (۳۹۲۲ . ۳۹۲۲) وغيره ، وجسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام ، وصححه الحاكم ، والحديث له طرق لاتخلو من مقال . ويأتي الكلام عليها في كتاب المكاتب .

قال أبو عمـــر: كان ابن عمر يؤدي عن مملوكيه الغيب والحضور، ولا يؤدي عن مكاتبيه ، ولا مخالف له من الصحابة .

وقال مالك : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مملوكيه ورقيقه ، كلهم من كان منهم لتجارة أو لغير تجارة رهنا أو غير رهن إذا كان مسلما ، ومن غاب منهم أو أبق فرجا رجعته وحياته ، زكى عنه وان كان إباقه قد طال وأيس منه ، فلا أرى أن يزكى عنه، قال : وليس له أن يؤدي عن عبيد عبيده

وقال الشافعي : عليه زكاة الفطر في رقيقه المسلمين كلهم الحضور والغيب الأباق وغيرهم ، لتجارة أولغير تجارة ، وكذلك العبد المرهون رجا رجعة الغائب منهم أولم يرجها إذا عرف حياتهم ، لأن كلا في ملكه ، فعليه الزكاة عنه حتى يستيقن موته قال : ويزكي عن عبيد عبيده وعبيد عبيده ، لأنهم كلهم عبيده ولايؤدي عن المكاتب ، ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ، إلا أن تكون الكتابة فاسدة ، فيؤدي عنه السيد، قال الشافعي : ومن ملك بعض عبد زكى عن نصيبه منه .

وقال أبو حنيفة : يؤدي زكاة الفطر عن عبيده ، وعبيد عبيده ، لأنهم عبيده – كفارا كانوا أو مسلمين ، ولا يؤدي عن مكاتبه واختلف قوله في الصدقة عن الآبق ولم يختلف قوله أن العبد المغضوب ليس على سيده فيه صدقة، ومال أبو ثور إلى هذا القول ، وعند الشافعي عليه فيه الصدقة – إن كان مسلما حتى يستيقن موته ، لأنه على ملكه ، وسيأتي تمام القول في صدقة الفطر عن العبد المعتق بعضه ، وغيره من العبيد في باب عبد الله بن دينار من كتابنا هذا إن شاء الله أن.

وأما الحر الصغير الملىء فإن مالكا ، والشافعي ، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، والليث بن سعد قالوا : يؤدي عنه أبوه من ماله ، وإن تطوع عنه أبوه من مال نفسه فحسر .

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (٧) حديث رقم (١)

وقال الثوري وزفر ، ومحمد بن الحسن : يؤدي عنه الأب من مال نفسه ، قال محمد بن الحسن : فإن أداها من مال الصغير ضمن ، قال : ولا يجب في مال الصغير صدقة يتيما كان أوغير يتيم .

وقال مالك والشافعي ، وأبو ثور ، والأوزاعي، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر ، وقال أبو ثور وداود : الزكاة على الصنغير والكبير في أصوالهم ، لايؤديها أحد عنهم ، والعنيد عندهما مالكون ، وصدقة الفطر عليهم واجبة على أنفسهم .

قال أبو عسر : تلخيص وجوه هذه المسائل يطول ، وفيما ذكرنا غنى وكفاية ، فهذا تمهيد القول في وجوب زكاة الفطر وعلى من تجب ، ومتى تجب وقد مضى القول في مكيلة زكاة الفطر مستوعبا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ههنا وبالله التوفيق .



(١٢٧/٤) ٢ - مالك عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أوصاعا من شعير ، أوصاعا من تمر ، أوصاعا من زيب ، أوصاعا من أقط (١).

قال أبو عمسر: قد ذكرنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا، وتوفي بفلسطين سنة ست وثلاثين ، وكان أخا عثمان لأمه، وابنه عياض ثقة مأمون .

هكذا روى مالك هذا الحديث في موطئه عند جماعة رواته فيما علمت لم يقل فيه الحلي عهد رسول الله عليه وهو حديث قد خرجه في المسند جماعة المصنفين من أهل العلم بالحديث ، لأنه قد صح فيه عن أبي سعيد : أن ذلك كان منه على عهد رسول الله عليه وي ذلك عنه من وجوه ، وشرطنا أن لانترك ذكر مثل هذا في كتابنا :

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، قال : حدثنا أبو داود ، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا داود ابن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : فكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله على وكاة الفطر عن كل صغير ، وكبير حر أومملوك ، صاعا من طعام ، أوصاعا من أقط ، أوصاعا من شعير ، أوصاعا من تمر ، أوصاعا من زبيب » فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ».

قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أخرجه أبدا ماعشت .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۰۸) ، ومسلم في الزكاة (۹۸۵ / ۱۷ - ۲۱) وأبو داود (۱۲۱۲ - ۱۲۱۸) وغيرهم .

قال أبو داود: رواه ابن علية ، وغيره عن ابن إسحق عن عبد الله بن عبد الله ابن عثمان ، عن عياض ، عن أبي سعيد بمعناه ، وذكر فيه رجل واحد عن ابن عليه، أوصاعا من حنطة ، وليس بمحفوظ (١).

قال أبو داود : وقد حدثناه مسدد ، عن إسماعيل بن علية ، ليس فيه ذكر الحنطة.

قال أبو داود : وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث ، عن الثوري ، عن زيد ابن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد : نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية ابن هشام ، أوممن روى عنه .

قال أبو داود: وحدثناه حامد بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان سمع عياضا عن أبي سعيد الخدري مثله ، وزاد فيه : «أوصاعا من دقيق» ، قال حامد: فأنكروا ذلك على سفيان فتركه ، قال أبو داود : هذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد ، قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان ، قال حدثنا ابن عجلان ، قال : سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري، قال : لم يخرج على عهد رسول الله علي الاصاع من تمر أو صاع من شعير ، أوصاع من زبيب ، أوصاع من دقيق ، أوصاع من سلت » ثم شك سفيان ، فقال : قمن دقيق أوسلت ».

قال أبو عسمر : لم يذكر فيه ابن عيينة صاعا من طعام .

وكذلك رواه يحمي القطان ، عن داود بن قيس لم يذكر الطعام وكمذلك

<sup>(</sup>۱) الرجل الذى أشار إليه أبو داود هو يعقبوب بن إبراهيم الدورقى بيَّنه الدارقطنى فى السنن (۲/ ١٤٥) ، وابن خزيمة (۳/ ۸۹- ۹) وقبال: ﴿ ذَكُرُ الْحِنْطَةُ غَبِيرُ مَحْفُوظُ، وَلاَأْدَرَى عَنَ الوهم ﴾ .

رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ليس فيها «من طعام».

وكذلك رواه الحارث بن أبي ذباب ، عن عياض ، عن أبي سعيد ليس فيها ذكر الطعام .

ورواه الثوري عن زيد بن أسلم ، فقال فيه «من طعام » كما قال مالك «طعام ».

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، قال حدثنا داود بن قيس ، عن عياض ، عن أبسي سعيد الخدري ، قال: «لم نزل نخرج على عهد الرسول على صاعا من تمر ، وصاعا من شعير وصاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى كان معاوية بن أبي سفيان فقال : أرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاع تمر فأخذ به الناس ».

خالفه وكيع عن داود بن قيس ، فذكر فيه : اصاعا من طعام ، كما قال القعنبي ، عن داود : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسوي ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول الله على صاعا من طعام ، أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر ، أوصاعا من زبيب أوصاعا من أقط ».

قال أبو عمر : هذا الثوري - وموضعه من الحفظ موضعه قد ذكر في هذا الحديث عن زيد بن أسلم : «كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله على وكذلك قال فيه كل من رواه ، فلذلك ذكرناه في المسند كما ذكره القوم ، وبالله التوفيق .

وقال فيه الثوري : «صاعا من طعام» ، كما قال مالك ، وكما قال داود بن

قيس فيما رواه عنه القعنبي .

ورواه يحيى القطان عن داود بن قيس ، فلم يذكر فيه الطعام .

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا أبو صالح ، وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : خبرنا عيسى بن حماد قالا جميعا أخبرنا الليث بن سعد ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه : أن أبا سعيد الخدري، قال : «كنا نخرج في عهد رسول الله عن صاعا من تمر ، أوصاعا من شعير ، أوصاعا من الأقط لانخرج غيره » .

زاد عبد الوارث : «فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدي حنطة» .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا هناد بن السري ، وأخبرنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا موسى بن معاوية ، قالا جميعا : قال : حدثنا ابن وضاح ، عن داود بن قيس الفراء ، عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : الكنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله عن أبي سعيد الحدري ، قال : الكنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا أوصاعا من أقط ، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية المدينة ، فكان فيما كلم به الناس قال : ما أرى مدين من سمراء الشام إلاتعدل صاعا من هذا، قال : فأخذ الناس به الناس على ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني هناد بن السري وبعضهم في بعض ، والمعنى سواء وفي حديث موسى بن معاوية زيادة قال أبو سعيد: الله أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ماعشت .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا

أحمد ابن شعيب ، قال أخبرنا محمد بن على بن حرب المروزي ، قال أخبرنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل بن أمية ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي نبر ، عن أبي سعيد الخدري، قال : فرض رسول الله عليه صدقة الفطر صاعا من شعير ، أوصاعا من تمر ، أوصاعا من اقط

قال أبو عمسر: هذه الآثار كلها تدل على أن هذا الحديث مرفوع ، فلذلك ذكرناه في كتابنا هذا على شرطنا .

وذكر فيه زيد بن أسلم من رواية مالك ، والثوري : «صاعا من طعام» ، وكذلك ذكر فيه داود بن قيس من رواية وكيع ، والقعنبي ، كلهم ذكر فيه الشعير، والتمر، والأقط ، وزاد بعضهم فيه الزبيب .

وتأول أصحابنا وغيرهم في ذكر الطعام في حديث أبي سعيد هذا أنه الحنطة، لأنه مقدم في الحديث ، ثم الشعير ، والتمر ، والأقط بعده (١).

وكذلك اختلف الحسن، وابن سيرين على ابن عباس في حديثه في صدقة الفطر، فقال عنه ابن سيرين: « صاع من بر »وقال عنه الحسن : «نصف صاع من بر » .

وقال أبو رجاء : سمعت ابن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول: صدقة الفطر صاع من طعام فتأولوه أيضا على أنه البر، ولم يسمع

<sup>(</sup>۱) قال ابن المنفر: « ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد . . صاعاً من طعام، حـجة لمن قال . . صاعاً من حنطة، وهذا غلط منه ، وذلك أن أباسعيد أجمل الطعام ثم فـره، ، ثم أورد حديث أبي سعيد بلفظ « كنا نخرج صاعاً من طعام ، وكان طعاماً الشعير والزبيب والأقط والتمر، حرواه البخاري (١٥١٠) وهو ظاهر فيما قال .

وقال : • وفى قوله • فلما جاء معاوية وجاءت السمراء • دليل على أنها لم تكن قسوتاً لهم قبل هذا ، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولاقسوتًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجوداً ؟ • أهد . راجع الفتح (٣ / ٤٣٦ - ٤٣٧) .

الحسن، ولا ابن سيرين هـذا الحديث من ابن عـباس ، وقد سـمعـه منه أبو رجاء.

وأما حديث ابن عمر فسيأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلاف ألفاظه وتخريج معانيه ، ونذكر هناك إن شاء الله أحكام زكاة الفطر ، ووجوبها على الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، وما للعلماء في ذلك من التنازع والأقاويل بأتم مايكون إن شاء الله ، ونذكر هاهنا اختلافهم في مكيلة صدقة الفطر ، وما الذي يخرج فيها من الحبوب ، وأصناف المأكول أو القيمة من العروض وغيرها ، ومالهم في ذلك من الأقاويل ، والاعتلال ، وبالله الحول، وهو المستعان .

أجمع العلماء أن الشعير ، والتمر لايجزىء من أحــدهما إلا صاع كامل : أربعة أمداد بمد النبي على الله النبي النب

واختلفوا في البر: فقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما: لا يجزىء من البر ولامن غيره أقل من صاع بصاع النبي ﷺ أربعة أمداد بمده ﷺ ، وهو قول البصريين ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه

وقال الشوري ، وأبو حنيفة وأصحابهما : يجزىء من البر نصف صاع، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ، وجماعة التابعين بالحجاز ، والعراق .

وحجة من قال بالـصاع من البر وغيره : حديث أبي سـعيد الخدري هذا ، وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع .

وحديث الزهري عن عبد الله بن ثعلبة (١)عندهم لايصح.

وفي حديث ابن عـمر عن النبي ﷺ : اصاع من تمر ، أوصاع من شعـير، وكـذلك حديث ابن عـباس الصـحيـح فيـه صاع ، لانصف صـاع والتمـر ،

<sup>(</sup>١) كانت بالأصل ( أبي سعيد ) والصواب ماأثبته .

والشعير، كان قوت القوم في ذلك الوقت، فواجب اعتبار القوت في كل زمان، والقيضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ابن عمر، وغيره

وحجة من قال بنصف صاع من بر : مايروى عن ابن عمر أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر صاعا من تمر ، أوصاعا من شعير ، قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة.

وقد روي أن عمر عدل ذلك وقضى به .

وقيل: إن ذلك إنما كان في زمن معاوية ، وقد ذكرنا من روى هذا في حديث ابن عمر من كتابنا هذا في باب نافع والحمد لله (١) وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا ، واحتجوا أيضا بحديث الزهري ، عن ابن أبي صعير عن رسول الله عليه قال في صدقة الفطر: «وصاع من بر عن كل اثنين ، أوصاع من شعير أوتمر ، عن كل واحد غنيا كان أوفقيرا »وهو حديث مضطرب لا يثبت .

واحتج أيضا من قال بنصف صاع من بر بما روي عن سعيد بن المسيب ، قال : وكانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله على وعمر نصف صاع من حنطة ».

وروي عن أبي بكر ، وعسر ، وعشمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر ، وابن الزبير ومعاوية : نصف صاع من بر ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف ، وكذلك روى سعيد بن المسيب ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعسمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، ومسعب بن سعد ، وغيرهم : نصف صاع من بر .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١) .

وأما ابن عــمر ، فكان لايخـرج في زكاة الفطر إلا التــمر ، إلامــرة واحدة أعوزه التمر ، فأخرج شعيرا .

وجملة قول مالك: أنه يؤدي ماكان جل عيش أهل بلده: القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والزبيب، والتمر والأقط، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح، لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يعلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيعطونه، قال: ويعطى صاعا من كل شيء، ولا يعطى مكان ذلك عرضا من العروض.

قال أشهب : وسئل مالك عن الذي يؤدي الشعير في زكاة الفطر ، فقال لا يؤدي الشعير إلا أن يكون يأكله ، قيل : فينقيه ؟ قال : لا ، بل يؤديه على وجهه كما يأكله قيل له : فإن الناس يقولون : مدان فقال القول ماقال رسول الله على الله على الناس الله على الناس على الله على المناس الله على المناس الله على المناس المنا

وقال الشافعي: أى قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة ، أو ذرة ، أوسلتا ، أوشعيرا ، أوتمرا ، أوزبيبا أدى صاعا بصاع النبي ولا يؤدى الا الحب ، لايؤدى دقيقا ، ولا سويقا ، ولاقيمة ، قال: فإن أدى أهل البادية الأقط لم يبن لي أن عليهم إعادة .

وقـال أبو حنيـفـة : يؤدي نصف صـاع من بر ، أودقـيق ، أو سـويق . أوزبيب ، أوصاع من تمر ، أوشعير .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : الزبيب بمنزلة التمر ، والشعير ، وماسوى ذلك يخرج بالقيمة : قيمة ماذكرنا من البر وغيره .

وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده .

وقـال الليث : مـدين من قـمح بمد هشـام ، واربعـة أمداد من التـمـر ، والأقط وقال أبو ثور : الذي يخرج في زكـاة الفطر صاع من تمر ،

أوشعير ، أوطعام، أوزبيب ، أو أقط إن كان بدويا ، ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف، وهو يجدها .

قال أبو عمر :سكت أبو ثور عن ذكر البر . وكان أحمد بن حنبل يستحب إخراج التمر . والأصل في هذا الباب ، ومداره على وجهين : أحدهما : اعتبار القوت وأنه لايجوز إلا الصاع من كل شيء منه ، لأنه لايثبت عن النبي عليه إلا الصاع ، وهذا قول مالك والشافعي.

والوجه الآخر: اعتبار التسمر والشعير، وقيمتهما، وعدلهما على ما قال الكوفيون، وفي أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول، واعتلال يكثر، ليس هذا موضع ذكره، وبالله التوفيق.





## كتاب الصيام

## ۱ – باب ماجاء في رؤيه الهلال للصوم والفطر في رمضاج

الك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال : «لاتصوموا حتى تروا الهلال ،ولاتفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له» (١).

قال أبو عسر: وقد مضى تفسير قوله: «فإن غم عليكم» في باب ثور بن زيد (٢) ، ومضى هناك كثير من معاني هذا الباب ممالايعاد ههنا وهكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع، عن نافع عن ابن عمر، قالوا فيه: «فإن غم عليكم فاقدروا له». وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر عن السنبي عليه السلام: «فإن غم عليكم فاقدروا له». وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار وسنذكره في بابه - إن شاء الله.

وذكر الشافعي هذا الحديث فقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، لم يقل: «فاقدروا له» والمحفوظ في حديث ابن عمر: «فاقدروا له».

وقد ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي على قال لهـ الله شهر رمضان: •إذا رأيتموه فصوموا ، ثم إذا رأيتموه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۰٦) ، ومسلم في الصيام (۱۰۸۰ / ۳) وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٣) .

فأفطروا، فإن غم عليكم ، فاقدروا له ثلاثين يوما ١١٠٠ .

قال عبد الرزاق وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي على قال: "إن الله جعل الأهلة مواقبت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فهذا مافي حديث ابن عمر ، وروى ابن عباس وأبو هريرة ، وحذيفة ، وأبو بكرة ، وطلق الحنفي ، وغيرهم ، عن النبي على: "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين بمعنى واحد، وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيما سلف من كتابنا هذا في باب ثور بن زيد (٢).

وأما حليث أبي هريرة فروي عنه من وجوه من حليث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج، ومحمد بن زياد ، وغيرهم وهي ثابتة ، وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي على ، وذكر مالك في موطئه حديث ابن عمر هذا وأردفه بحديث ابن عباس فكأنه \_ والله أعلم \_ ذهب إلى أن معنى حديث ابن عمر في قوله: (فاقدروا له» : أن يكمل شعبان ثلاثين يوما إذا غم الهلال على ما قال ابن عباس ، وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم أن لايصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو بإكمال

<sup>(</sup>۱) الحديث اتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله • فاقدروا له • وأخرجه «مسلم و من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع كرواية أيوب - • فاقدرواله ثلاثين » - . واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضا فيه على قولمه «فاقدروا له» ، وهكذا روي عن الشافعي ، والقعبني كلاهما عن مالك ورواه الربيع والمزني - (الأم (٢/ ٠٤٠)) عن الشافعي عن مالك كرواية سالم عن ابن عمر • فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، وكذلك رواه البخارى عن القعبني عن مالك . قال البيهقي : إن كانت رواية الشافعي والمقعبي من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قدرواه على الوجهين ورواه ابن خزيمة (٢ / ٢ ، ٢) من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ • فأكملوا ثلاثين ».

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٣) .

شعبان ثــلاثين يوما، وكذلك لايقضــى بخروج رمضان إلا بمثل ذلــك أيضا من اليقين ، وهذا أصل مستعمل عند أهل العلم أن لاتزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله، وأن لايترك اليقين بالشك قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن شَهِدُ مَنْكُم الشهر فليصمه ﴾ يريد والله أعلم من علم منكم بدخول الشهر ، والعلم في ذلك ينقسم قسمين ، أحدهما ضروري والآخر غلبة ظن ، فالضروري : أن يرى الإنسان الـهلال بعينه في جماعة كان أو وحده أو يـستفيض الخبـر عنده حتى يبلغ إلى حد يوجب العلم أويتم شعبان ثلاثين يوما ، فهذا كله يقين يعلم ضرورة ، ولا يمكن للمرء أن يشكك في ذلك نفسه ، وأما غلبة الظن فأن يشهـد بذلك شاهدان عـدلان ، وهذا معنى قـول الله عز وجل: ﴿ فَمَنْ شَهِد منكم الشهر فليصمه ﴾ وهو معنى قوله ﷺ: ﴿ فإن غم عليكم فاقلروا له ا عند أكثر أهل العلم أن لايصام رمضان ولايفطر منه إلا برؤية صحيحة أو إكمال شعبان ثلاثين يــوما، وإنما وجب أن يكون ذلك عند العلمــاء كذلك لأن الشهر معلوم أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما ، ويكون ثلاثين يوما هذا مما يعلم عيانا واضطرارا ، وقد قال على من حديث ابن عمر: انحن أمة أمية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا ، وهكذا وهكذا يعنى تمام ثلاثين يـوما،، وقد ذكـرنا هذا الخبـر ومثله فـي باب عبدالله بن دينار (١) عند قوله ﷺ: «الشهر تسع وعشرون،، وذكرنا في باب ثور بن زيد خبر ابن مسعود الما صمنا مع رسول الله ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معمه ثلاثين، فلما كان معلوما أن الشهر قد يكون تسعما وعشرين ، وقد يكون ثلاثين ، قال رسول الله عليه: فإن غم علميكم فاقدروا له. يسريد والله أعلم بأن يحملوا العدة ثـ لاثين يوما أويرى الهـ لال قبل ذلك لتسـع وعشرين، وهكذا رواه أبو هريرة ، وابن عباس، وحذيفة عن النبي على ، وروايتهم تفسير حديث ابن عمر في قوله : افاقدروا له، فواجب أن لايصام يوم الشك على أنه من رمضان وأن لايقضى بدخول شهر إلابيقين رؤيته أوتمام عده.

وأما ابن عمر فله مذهب ذهب إليه وتأوله في معنى ما رواه من قوله على:

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

«فاقدروا له» وأكثر أهـل العلم في ذلك على خلافه ، وسنذكـر مذهبه فى ذلك عنه ونذكر من تابعه عليه بعد في هذا الباب إن شاءاللهوقال أهل اللغة: «فاقدروا له» كقوله :قدروا له، يقال قدرت الشيء وقدرته وأقدرته.

قال أبو عمر: أما صومه على أن يكون من رمضان إن ظهرالهلال خوفا باب ثور بن زيد ، وأما صومه على أن يكون من رمضان إن ظهرالهلال خوفا أن يكون من رمضان أم لا ؟ فقد أن يكون من رمضان أم لا ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيرا ، فجملة قول مالك وأصحابه في ذلك : أن يوم الشك لايصام على الاحتياط ، خوفا أن يكون من رمضان ، ويجوز صومه تطوعا ومن صامه تطوعا أو احتياطا ، ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه، وكان عليه قضاؤه وإن أصبح فيه ينوى الفطر ولم يأكل أو أكل ، ثم صح أنه من رمضان كف عن الأكل في بقية يومه وقضاه وإن أكل بعد علمه بذلك ، لم يكن عليه كفارة إلا أن يقصد الانتهاك من حرمة اليوم عالما بما في ذلك من الإثم ، فيكفر حينتذ إن كان لم يأكل فيه شيئا حتى ورد إنه من رمضان ، ثم أكل متعمدا منتهكا لحرمة الشهر ، وقد مضى القول فيما يجب على من أفطر عامدا في رمضان بأكل أوغيره بأتم ما يكون في باب ابن شهاب عن مالك عن حميد بن عبد الرحمن ـ والحمد لله (۱)

ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال: سألت القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال: إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان فلا يصمه.

وقال الوليد بن مزيد : قلت للأوزاعي : إن صام رجل آخر يوم من شعبان تطوعا، أوخوفا أن يكون من رمضان ، ثم صح أنه من رمضان أيجزئه ؟قال : نعم وقد وفق لصومه ، وقال الحسن بن حي : أكره صوم يوم الشك، فإن صامه أحد على ذلك فعليه القضاء إن ثبت أنه من رمضان ؛ وقال ابن علية : لا ينبغي

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (٧) - حديث رقم (١) . . .

لأحد أن يتقدم رمضان بصوم فإن فعل ثم صح أنه من رمضان أجزأ عنه.

وقال الثوري : إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك فيه ولم ينو الصوم ، ثم بلغه أنه من رمضان ، قال يتم صومه ويقضي يوما مكانه ، قال فإن أصبح في ذلك اليوم وهو ينوي الصوم وقال أنظر ، فإن كان من رمضان صمت وإلا لم أصم، فأصبح على ذلك فعلم أنه من رمضان قال يجزئه إذا نوى ذلك من الليل .

وقال ربيعة بن عبد الرحمن ، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى: من صام يوم الشك على أنه من رمضان لم يجزه ، وعليه الإعادة وروي عن عمر، وعلي ، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك : النهي عن صيام يوم الشك مطلقا ، وروي أيضا مشل ذلك عن سعيد بن المسيب، وأبي واثل ، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وابن سيرين.

وذكر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن حبيب بن الشهيد، قال سمعت محمد بن سيرين يقول: لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده ، أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؛ وقال ابن سيرين : خرجت في اليوم الذي يشك فيه ، فلم أدخل على أحد يـؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل ، إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ، ولو لم يعلم ذلك كان خيرا له.

وقال مالك: كان أهل العلم ينهون عن صيامه ،

وقال الشافعي : لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله، ولا يصام يوم الشك على أنه من رمضان ، وقال الشافعي : لو أصبح يوم الشك لاينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك اليوم ، وسواء كان ذلك قبل الزوال أوبعده إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان؛ قال : وكذلك لو أصبح ينوي صومه متطوعا لم يجزه من رمضان ولا أرى رمضان يجزئه إلا بإرادته \_ والله أعلم؛ قال: ولا فرق عندي بين الصوم والصلاة في هذا المعنى .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان ولاينوي أنه من شهر رمضان وينوي بصيامه التطوع ، ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك من رمضان فإنه يجزئ عنه صيامه وليس عليه قضاء ذلك اليوم ، وقالوا : لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لايعلم أنه من رمضان ويظن أنه من شعبان فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من رمضان فإنه يجزئ عنه إن لم يكن أكل أوشرب قبل أن يستبين له ، وقالوا : إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما انتصف النهار ، فإنه يصوم بقية يومه وعليه قضاء ذلك اليوم، قالوا : ولو كان هذا الصيام قضاء من رمضان أو من صيام كان عليه فإنه لايجزئه لأنه قد أصبح مفطرا، قالوا: ويجزئه أن يتطوع به ولايجزئه من شيء واجب عليه ،

وقال أبو ثور: لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لايعلم أنه من رمضان ويرى أنه من شعبان فاستبان له أنه من شهر رمضان قبل أن ينتصف النهار لم يجزه عن شهر رمضان ، وكان عليه قضاء ذلك اليوم، قال: ولو نوى بصوم ذلك اليوم التطوع وهو لايعلم أنه من رمضان ، لم يجزه أيضا وكان عليه قضاؤه .

قال أبو عسر: أما من ذهب إلى إبطال صوم من عقد نيته على تطوع عن الواجب أوصام يوم الشك على غير يقين أنه من رمضان فالحجة له قول رسول الله على: «الأعمال بالنيات، وإنما لامرىء مانوى»، وقد صح أن التطوع غير الفرض، فمحال أن ينوي التطوع ويجزئه عن الفرض، ومن جهة النظر أيضا فرض رمضان قد صح بيقين، فلا يجوز أداؤه بشك، ووجه آخر وهو أنهم قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال - متطوعا أوشاكا في دخول الوقت، أنه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر، فكذلك هذا والله أعلم.

وأما ماذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وابن علية فحجتهم أن رمضان لايحتاج إلى نية ، ولايكون صومه تطوعا أبدا كما أن من صام شعبان ينوي به رمضان لايكون عن رمضان ولايكون في رمضان صوم عن غيره ، لانه وقت لاتحيل فيه النية العمل .

قال أبو عمسر: قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين ؛ وممن قال بقول الأول أصح بقول الأوزاعي : عطاء وعمر بن عبد العزيز ، ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة الأثر والنظر إن شاء الله \_ والله الموفق للصواب

وقد ذكرنا ماللعلماء من التنازع في وجوب النية والتبييت في صيام الفرض والتطوع في باب ابن شهاب (١).

ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم قال خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال :انظروا هلال رمضان ، فان رأيتموه فصوموا ، وإن لم تروه فأكملوا ثلاثين يوما ، قال :وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يرو الهلال ، فجاءهم الخبر بأن قد رؤي الهلال ، قال :فكلم الناس عمر وبعث الحرس في العسكر : من أصبح صائما فليتم صومه فقد وفق له ومن أصبح مفطرا لم يذق شيئا ، فليتم بقية يومه ، ومن كان طعم شيئا ، فليتم مابقي من يومه وليقض يوما مكانه وإني لعقت لعقا من عسل ، فأنا صائم بقية يومي ثم أبدله بعد .

وروي عن ابن عسم في معنى مسارواه عن النبي على مسن قوله : افإن غم عليكم فاقلروا له شيء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلاطاوس وأحمد بن حنبل، وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثل ذلك وروي عن عائشة نحوه .

وذلك أن ابن عمر كان يقول : إذا لم ير الهلال ولم يكن في السماء غيم ليلة ثلاثين من شعبان وكان صحوا أفطر الناس ولم يصوموا وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة ، أصبح الناس صائمين وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر تسع وعشرون وربما كان شعبان حيئذ تسعا وعشرين ؛

وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمى على الناس فيه .

<sup>(</sup>١) انظر الباب رقم (١١) حديث رقم (١).

وروى عن عائشة أنها قالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان؛

وأما الرواية بذلك عن ابن عمر، فذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا ؟ قال: وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله ، وقال أحمد بن حنبل : صيام يوم السلك واجب وهو مجزئ من رمضان إن ثبت أته من رمضان.

حلثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب ، قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال : ﴿إِذَا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع : فكان ابن عمر يبعث مساء ثلاثين من شعبان من ينظر له الهلال فإن كان صحوا ورآه صام ، وإن لم يره لم يصم وإن حال بينه وبينه قتر ، أصبح صائما .

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ، قال حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ، وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نظر له الهلال ، فإن رؤى فذاك ، وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولاقتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال : وكان ابس عمر يفطرمع الناس ، ولايأخذ بهذا الحساب .

قال أبو عسر : هذا الأصل ينتقض على من أصله لأن من أغمي عليه هلال رمضان فصام على فعل ابن عمر ثم أغمي عليه هلال شوال لايخلو أن يكون يجزىء على احتياطه خوفا أن يفطر يوما من رمضان أويترك احتياطه فإن

ترك احتياطه نقض ما أصله وإن جرى على احتياطه صام واحدا وثلاثين يوما ، وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميع ؛ ولكنه وإن كان كما وصفنا فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط كثيرا في الصلاة مثل قولهم : يتمادى ويعيد ويسجد سجدتي السهو ، وهو خلاف ما أمر الله به من الخمس صلوات ، وهو يشبه مذهب ابن عمر في هذا الباب ويشبه أيضا إعمال مالك الشك في مواضع من الطهارة والطلاق ـ والله الموفق للصواب.

وقد كان بعض جلة التابعين فيما حكاه عنه محمد بن سيرين يذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ، ومنازل القمر ، وطريق الحساب وذهب بعض فقهاء البصريين إلى أن معنى قوله عليه السلام : «فاقدرواله»: ارتقاب منازل القمر، وهو علم كانت العرب تعرف منه قريبا من علم العجم .

قال أبو عمسر: من ذهب إلى هذا المذهب يقول في معنى قوله عليه السلام: «فاقدروا له» ، إن التقدير في ذلك يكون إذا غم على الناس لينلة ثلاثين من شعبان بأن يعرف مستهل المهلال في شعبان في أول ليلة ويعلم أنه يحث فيها ستة أسباع ساعة ثم يغيب وذلك في أدنى مفارقته الشمس ، ولا يزال في كل ليلة يزيد على مكثه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ساعة فإذا كان في الليلة السابعة غاب في نصف الليل، وإذا كان ليلة أربع عشرة تأخر ستة أسباع ساعة ، ولا يزال في كل ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذي طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة، فإن لم ير صبح ثمان وعشرين علم أن الشهر ناقص وأنه من تسع وعشرين وإن وري علم أنه الشهر ناقص وأنه من تسع وعشرين وإن المنالي النصف الأول من الشهر ومغيبه من الليل وأوقات طلوعه ليالي عندهم، ويتعرف أيضا من المنازل فإن الهلال إذا طلع أول ليلة من شعبان في الشرطين فكان شعبان ناقضا طلع في البطين ونحو هذا.

قال أبو عسمر : يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب لأن أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هـذا حقيقة ، ولذا لم يكن حقيقة ، وكانت الحقيقة عندهم فيما لم تـوقف الشريعة عليه ، ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له ، وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ، ما لايليق أن يتعلق به أولو الألباب ، وهو مذهب تركه العلماء قديمًا وحديثًا للأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين»، ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك ، وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير ، وليس بصحيح عنه، والله أعلم، ولو صح ماوجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجمة له، وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث : «فاقدروا له» نحو ذلك والقول فيه واحد ، وقال ابن قتيبة في قوله : «فاقدروا له» أي فـقدروا السير والمنازل ، وهـو قول قد ذكرنا شذوذه ومـخالفة أهل العلم له ، وليس هذا من شأن ابن قتيبة ، ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ، وقد حكي عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ، ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه ، والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه : أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله عليه : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ».

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبدالله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول: « كان رسول الله عليه يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه أبو داود (۲۳۲۰) ، والدارقطنی (۱۵۲/۲) وصحح إسناده وصحیحه ابن خسزیمهٔ (۳/ ۲۰۳) .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثناقاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان عن منصور ، عن ربعي ، عن بعض أصحاب النبي عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام قال الشهر حتى تكملوا العدد ، أوتروا الهلال ثم صوموا ولاتفطروا حتى تكملوا العدة أوتروا الهلال (۱) وهذان الحديثان ينتجان ببطلان تأويل ابن عمر ومذهبه ، وكذلك آثار هذا الباب ، والله يوفق من يشاء للصواب .

قال أبو عمسر: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لاتقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان (٣)واختلفوا في هلال

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه النسائی (۱/ ۱۳۵) من طریق سفیان به ، ولأبی داود (۲۳۲٦) من طریق جریر عن منصور عن ربعی عن حذیفة مرفوعاً به .

وقال النسائى: «الأعلم أحد من أصحاب منصور قال في هذا الحديث (عن حذيفة) غير جرير ».

وقال أحمد : إن تسمية حذيفة وهم من جرير .

وقال صاحب التنقيح: « وبالجملة فالحديث صحيح ، ورواته ثقات ، محتج بهم في الصحيح . انظر نصب الراية (٢ / ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) ، والترمذ ى(٦٨٦) وقسال : حسن صحيح ورواه البخاري تعليقاً والدار قطني وقال : حديث صحيح . ورواته كلهم ثقات .

وله متابع إسناده حسن ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن عمار فذكره . ورواه عبد الرزاق من وجه آخر فأدخل رجل بين ربعي وعمار .

<sup>(</sup>٣) قلت : ذهب أبو ثور إلى قبول شهادة الواحد في الفطر ، والصوم ولم يفرق بينهما.

وسبب اختلافهم هواختلاف الآثار في هذا الباب ، وتودد الخبريين أن يكون من باب الشهادة أومن باب العمل بالأخبار التي لايشترط فيها العدد .

وقد ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٥ ومابعـدها ) إلى ترجيح مذهب أبي ثور =

رمضان؛ فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيدالله بن الحسن ، وابن علية : لايقبل في هلال رمضان ولاشوال ، إلاشاهدا عدل رجلان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة ، وإن لم يكن في السماء علة لم يقبل إلاشهادة العامة ولايقبل في هلال شوال وذي الحجة ، إلاشهادة عدلين يقبل مثلهما في الحقوق وإن كان في السماء علة ؛ وهو قول داود ، هكذا حكاه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه في كتابه الكبير في الخلاف اشترط العدالة ولم يذكر المرأة وذكر عنه في المختصر في الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم ، أو امرأة مسلمة - لم يشترط العدالة ، وفي الشهادة على هلال شوال رجل وامرأتان كسائر الحقوق .

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة : فحكى المزني عنه أنه قال : إن شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله ، للأثر الذي جاء فيه ، الاحتياط والقياس ألايقبل إلاشاهدان قال : ولاأقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين ، وقال في البويطي : ولا يتصام رمضان ولا يفطر منه بأقبل من شاهدين حرين مسلمين عدلين ، وقال أحمد بن حنبل : من رأى هلال رمضان وحده صام فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولايفطر إلا بشهادة عدلين ، ولا يفطر إذا رآه وحده

قال أبو عـمـــر: لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادت أنه يصوم لأنه متعبد بنفسه لا بغيره ،، وعلى هذا أكثر العلماء لاخلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغـل به ، ومن رأى هلال شوال وحده أفطر

<sup>=</sup> والانتصار له فأجاد ، وقال ابن رشد : « فقد نرى أن قول أبى ثور على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائى بالراوى هو أمثل من تشبيهه بالشاهد .

انظر بدایه المجتهد (۲ / ۲۸۱ - ۲۸۷)

<sup>-</sup> ولمعرفة الفرق بين الرواية والشهادة ، انظر الفروق للقرافي ، الفرق الأول

عند السفافعي والحسن بن حي ؛ وروي عن مالك أنه لايفطر للتهمة ، وهو قول أبي حنيفة والثوري أنه لايفطر ؛ ومثله قول الليث وأحمد لا يفطر من رآه وحده ؛ واستحب الشافعي أن يخفي فطره ؛ وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع القضاء، وقال أبو حنيفة : لاكفارة عليه، والشافعي على أصله في الأكل فإن وطئ كفر عنده وكان الشعبي ، والنخعي يقولان لايصوم أحد إلا مع جماعة الناس ؛ وقال الحسن وابن سيرين : يفعل الناس مايفعل إمامهم .

قال أبو عمر : قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم .

واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان، فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله أنهم قالوا : لكل أهل بلد رؤيتهم، وبه قال إسحاق بن راهويه.

وحجة من قال هذا القول ماحدثناه عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا موسى بن حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه أبو داود (۲۳۲٤) وإسناده منبقطع فابن المنكدر لم یسمع من أبي هریرة وللتسرمذی (۱۹۷) من وجه آخر عن أبی هریرة ، وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (۱۲۲۰) من طریق ابن سیرین عنه وفیه ضعف .

وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي (٨٠٢) ، والدارقطني ورجع الدارقطني وقفه .

قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: قلت رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلل نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية؛ قال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أونراه ؛قلت: ولاتكتفي برؤية معاوية؟ قال لا ، هكذا أمرنا رسول الله عليه (۱).

وفيه قول آخو روي عن الليث بن سعد ، والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا ، وهو قول مالك فيما روي لابن القاسم ، وقد روي: عن مالك - وهو مذهب المدنيين من أصحابه - أن الرؤية لاتلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك، وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا في البلد بعينه وعمله هذا معنى قولهم، وقد لخصنا مذاهبهم في ذلك في الكتاب «الكافي».

قال أبو عسمر: إلى القول الأول أذهب لأن فيه أثراً مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة ، وهو قول صاحب كبير لامخالف له من الصحابة ، وقول طائفة من فقهاء التابعين ، ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي ؛ لأن الناس لا يكلفون علم ماغاب عنهم في غير بلدهم ، ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم أرايت لو رؤي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواما بغير ما كان بالأندلس، ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس أوعند بعضهم أوعند رجل واحد منهم أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية ، وأفطر برؤية ، أو بكمال ثلاثين يوما كما أمر ، ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد فقد قضى الله عنه وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق للصواب (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١٠٨٧ / ٢٨) وغيره .

<sup>(</sup>۲) قال ابن دقیق العید فی إحكام الأحكام ( وقد وقعت المسألة فی زمن ابن عباس ، وقال : « لانزال نصوم حتی نكمل ثلاثین أونراه » وقال : هكذا أمرنا رسول ، وقد أمرنا رسول الله في ، ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحدیث العام - أی قوله فی صوموا لرؤیته » - لا حدیثا خاصاً بهذه المسألة ، وهو الظاهر عندی ، والله أعلم » العدة (۳۲ ، ۳۳ ، ۳۳۱) .

قال أبو عمر: قد مضى القول ممهدا فى الهلال يرى قبل الزوال أوبعد الزوال فى باب ثور بن زيد (١) وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رؤي بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه، أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء، وأفطروا وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ.

فقال مالك وأصحابه: لاتصلى صلاة العيد في غير يـوم العيد لا فـطر ولاأضحى ، وروي مثـله عن أبي حنيفة أن صلاة العيد إذا لم تـصل في يوم العيد حتى تزول الشمس لم تصل بعد .

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلى بهم من الغد فيما بينه وبين الزوال ولو كان في الأضحى صلى بهم في اليوم الثالث .

وقال الثوري: يخرجون في الفطر من الغد .

وقال الحسن بن حي: لايخرجون من الفد في الفطر ويخرجون في الأضحى .

وقال الليث : يخرجون في الفطر والأضحى من الغد، وقال الشافعي: إذا لم تثبت الشهادة في الفطر إلا بعد الزوال ، لم تصل صلاة العيد بعد الزوال ، ولا من الغد إلا أن يثبت في ذلك حديث .

قال أبو عمر: من ذهب في هذه المسألة إلى الخروج لصلاة العيد من الغد فحجته حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أن أبا عمير بن أنس ، حدثه قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله علي قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار إلى النبي عليه السلام فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، «فأمر النبي عليه السلام الناس

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم: (٣) .

بأن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» (١).

وهذا حديث لايسجيء إلا بهذا الإسناد انفرد به جعفر بن أبي وحسية أبو بشر، وهو ثقة واسطي روى عنه أيوب والأعمش وشعبة وهشيم وأبو عوانة، وأما أبو عمير بن أنس فيقال إنه ابن أنس بن مالك واسمه عبدالله، ولم يرو عنه غير أبي بشر، ومن كان هكذا فهو مجهول لايحتج به

وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لاتصلى يوم العيد بعد الزوال، فأحرى أن لا تصلى في يوم آخر قياسا ونظرا إلا أن يصع بخلافه خبر \_ وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵/۵۵) ، وأبسو داود (۱۱۵۷) ، وغيرهما ، وصحـح إسناده البيــهقى (٣١٦/٣) ، والحافظ في بلوغ المرام (٤٥٢) ، وقال الدارقطني .

ا إسناده حسن ثابت ا

وا صححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم ، التلخيص (٨٧/٢)

<sup>-</sup> والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثانى حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة ، أولفيره من الأعذار . وظاهر الحديث أن الصلاة فى اليوم الثانى أداء لاقضاه .

قال أبو عمر : هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال : « الشهر تسع وعشرون لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ».

أما قوله: « الشهر تسع وعشرون » فإنه يحتمل وجهين لاثالث لهما في النظر أحدهما : أن يكون الألف واللام اللذان في الشهر إشارة إلى شهر بعينه وهو الشهر والله أعلم الذي آلى فيه رسول الله عليه السهر والله أعلم الذي آلى فيه رسول الله عليه السلام : هذا الشهر تسع وعشرون أوتكون إشارة إلى رمضان بعينه كأنه قال شهرنا هذا تسع وعشرون.

ومعلوم أن من الشهور مايكون تسعاً وعشرين ومنها مايكون ثلاثين فأعلم رسول الله على أصحابه أن ذلك الشهر تسع وعشرون ؛ والوجه الآخر : أن يكون أراد بقوله: الشهر تسع وعشرون أي أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، فلاتكون حينئذ إشارة إلى معهود ولا يجوز أن يكون أراد بقوله: «الشهر تسع وعشرون» أن الشهور كلها تسع وعشرون ؛ وليس التعريف في الشهر ههنا إشارة إلى جنس الشهور، ولكن المعنى ماذكرنا والأمر في ذلك بين لا تنازع فيه والحمد لله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: «اعتزل رسول الله ﷺ نساءه شهراً فخرج

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰۷) ، ومسلم في الصيام (۱۰۸۰ / ۹) .

صبح تسعة وعـشرين فقال النبي ﷺ : (إن الشهسر تسع وعشـرون) ثم صفق النبي ﷺ بيديه ثلاثاً مرتين الأصابع كلها والثالثة بتسع منها ١٠٠٠.

وعند ابن جريج في هذا المعنى حديث أم سلمة أيضا :

حدثنا أحمد بن قاسم ، حدثنا قاسم حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن محمد بن صيفي أن يحيى بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي على حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن أوراح فقيل له : حلفت يانبي الله لاتدخل عليهن شهراً فقال: « إن الشهر تسعة وعشرون يوما »(٢).

وروى هذا المعنى عن النبي على جماعة منهم أنس بن مالك وأم سلمة وابن عباس وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم بمعنى حديث جابر هذا .

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على ذكر رمضان فضرب بيده وقال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا ومكذا ومقف إبهامه الثالثة وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ».

قال أبو عمر : لم يختلف عن نافع في هذا الحديث في قوله : «فاقدروا له»، وكذلك روى سالم عن ابن عمر ورواه الدراوردي عن عبد الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (٢٤ ، ٢٣/١ ، ٢٤) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۱۰) ، ومسلم في الصيام (۱۰۸۵ / ۲۰)

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح .

رواه النسائي (٤ / ١٣٨)

بن دينار فقال فيه : «فإن غم عليكم فأحصوا العدة» وقد مضى القول مستوعباً في معنى «فاقدرو له» وما للعلماء في ذلك من الوجوه في باب نافع (١) عن ابن عمر من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك ههنا .

قرأت على سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن سابق قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ، أنه سمعه يقول قال رسول الله على الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فأحصوا العدة ».

وروي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة - أعني حديث الشهر تسع وعشرون - منهم عمرو بن دينار وسعد بن عبيدة وسعيد بن عمرو وغيرهم ؛ وعما يدل على ماذكرنا في صدر هذا الباب ما حدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة وحدثنا سعيد ابن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس قال : سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي على أنه قال: « إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب والشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩١٣) ، ومسلم في الصيام .

(۲٦/٢) ٣ - مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الشين ذكر رمضان فقال: « لاتصوموا حتى تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "(١).

## \* ثور بن زيد الديلي

ثور بن زيد الديلي: هو من أهل المدينة صدوق روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأبو أويس والدراوردي لم يتهمه أحد بالكذب وكان ينسب إلى رأى الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك؛ قال أحمد بن حنيل: هو صالح الحديث، وقد روى عنه مالك.

قال أبو عمسر: كأنه يقول حسبك برواية مالك عنه ، وتوفي ثور بن زيد هذا سنة خمس وثلاثين ومائة لايختلفون في ذلك وذكر الحسن بن على الحلواني عن علي بن المديني ، قال: كان يحيى بن سعيد يأبي إلا أن يوثق ثور بن زيد وقال إنما كان رأيه وأما الحديث فإنه ثقة (٢).

قال أبو عمسر: لمالك عنه في الموطأ من حسديث النبي الله أربعة أحاديث أحدها مسند متصل والثلاثة منقطعة، يشركه في أحد الثلاثة حميد بن

<sup>(</sup>١) إستاده منقطع ، ويأتى قريباً موصولاً من وجه آخر .

<sup>(</sup>٢) حكى ابن البرقى فى «الطبقات»: أن مالكا سئل كيف رويت عن داود ابن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهما وكانوا يرمون بالقدر فقال : كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة ، ذكره الحافظ فى التهذيب، وقال :

و « قد ذكر المزى أن مالكاروى أيضا عن « ثور بن يزيد الشامى » فلعله الذى سئل عنه » . وكذا قال الذهبي في الميزان .

<sup>-</sup> ولكن الحافظ ذكر فى ترجمة « ثور بن يزيد الشامى » أنه : « قدم المدينة فنهى مالك عن مجالست وليس لمالك عنه رواية لافى الموطأ ولافى الكتب الستة ولافى غرائب مالك للمارقطنى فما أدرى أين وقعت روايته عنه مع ذمه له ، وهو أصغر سنًا من المدنى » .

قيس قال البخاري : سمع ثور بن زيد الديلي المدني من عكرمة وأبي الغيث.

قال أبو عـمــر: أبو الغيث، مولى ابن مطيع ، يسمى سالما، وهومولى عبد الله بن مطيع بن الأسود ، القرشي، العدوي، أحد بني عدي بن كعب .

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس ليس فيه ذكر عكرمة ، والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس ، وإنحا رواه ثور عن عكرمة ، وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ويلا ذكر رمضان. ثم ساقه إلى آخره سواء ، وليس في الموطأ في هذا الإسناد عكرمة ، وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في الإسناد عكرمة ، وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه ولا أدري صحة هذا لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس ، وترك رواية على المسألة ، وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة ، روى مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة وروي- أظنه عن ابن عباس – أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ، وبه قال مالك .

قال أبو عمر: عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء لايقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لاحجة مع أحد تكلم فيه ، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأى الخوارج ، وكل ذلك باطل عليه إن شاءاللهوقد قال الشافعي في بعض كتبه : نحن نتقي حديث عكرمة ؛ وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى والقاسم العمري وإسحاق بن أبي فروة وهم ضعفاء متروكون وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ، ولكنه لم يحتج بهم في حكم وكل أحد من خلق اللهيؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللهيكيية ، قال عبدالله بن أنس قلت أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسحاق الطباع قال: سألت مالك بن أنس قلت

أبلغك أن ابن عسر قبال لنافع لاتكذب على كسما كنذب عكرمة على ابن عباس؟قال لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه وقيل لابن أبي أويس لم لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس قال لأنه كان يرى رأي الأباضية ، وأما قول سعيد بن المسيب فيه فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي في كتباب الانتفاع بجلود الميتة وقد ذكرت ذلك وأشباههه في كتابي كتاب جامع بيان أخذ العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته وحمله ، في باب قول العلماء بعضهم في بعض فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا وتكلم فيه ابن سيرين ولاخلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتباب اللهمن ابن سيرين، وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه .

ذكر الحلواني عن زيد بن الحباب قال :سمعت الثوري يقول : خذوا تفسير القرآن عن أربعة ،عن عكرمة وسعيد بـن جبيـر ومجاهد والضحاك ؛ فـبدأ بعكرمة وقال ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار قال : دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة ، قال: فبجعل جابر يقول هذا عكرمة هذا مولى ابن عباس هـذا البحر فاسـألوه؛ وقال سفيـان بن عيينة عن عمـرو بن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل فقال : سل عنها عكرمة قال فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس ؛ وقال جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال قيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم؛ ماخلف بعده مثله؛ قال أبو عبدالله المروزي : وحدثنا يحسى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير أنه قال : لو كف عنهم عكرمة من حديثه لشدت إليه المطايا قال : وحدثنا إسحاق ابن راهويه قال أخبرنا يحيى ابن ضريس عن أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبدا :عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة فتذاكروا التفسير فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير على عكرمة يسألانه عن التفسير وهو يجيبهما قال : وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد

بن زيد عن أيوب قال : اجتمع عكرمة وسعيد بن جبير وطاوس وعدة من أصحاب ابن عباس فكان عكرمة صاحب الحديث، قال: وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لأيوب: كان عكرمة يتهم؟ فسكت هنيئة ثم قال : اما أنا فإني لم أكن أتهمه وبه عن أيوب قال : قال عكرمة أرأيت هؤلاء الذين يكذبونني من خلفي أفلايكذبونني في وجهي؟ قال : وحدثنا الحلواني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت قتادة يقول : كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان عطاء من أعلم الناس بالمناسك ، وكان عكرمة من أعلم الناس بالمناسك ، وكان عكرمة الكريم الصنعاني قال حدثنا عبد الصمد بن معقل أن عكرمة قدم على طاوس الكريم الصنعاني قال حدثنا عبد الصمد بن معقل أن عكرمة قدم على طاوس في ذلك اليمن فحمله طاوس على نجيب وأعطاه ثمانين دينارا فقيل لطاوس في ذلك اليمن فحمله طاوس على نجيب وأعطاه ثمانين دينارا فقيل لطاوس في ذلك

وذكر عباس عن يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس فقال يا أبا أمامة ، أسمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم به عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب على قال نعم. . . . .

وقد روينا أن عبدالله بن عباس قال له اخرج ياعكرمة فأفت الناس ومن سألك عما لايعنيه فلاتفته فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس ، قال عباس قال يحيى بن معين: مات ابن عباس وعكرمة عبد فباعه علي بن عبد الله فقيل له ، تبيع علم أبيك ؟ فاسترجعه ، وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين: عكرمة أحب إليك أوسعيد بن جبير ؟ فقال: ثقة وثقة قلت فعكرمة أو عبيد الله بن عبد الله ؟ فقال: كلاهما ولم يختر وقال أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفي : عكرمة مولى ابن عباس ثقة وهو بريء مما رماه الناس به من الحرورية ؛ وذكر عيسى ابن مسكين عن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أحمد بن صالح المصري قال : عكرمة مولى ابن عباس بربري من المغرب ، وقال أبو العرب : سمعت قدامة بن محمد يقول : كان خلفاء بنى أمية يرسلون إلى

المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد العسلية قال فربما ذبحت المائة شاة فالا يوجد في بطنها إلا واحد عسلي ، كانوا يتخذون منها الفراء فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول : هذا كفر هذا شرك ، فأخذ ذلك عنه الصفرية والأباضية فكفروا الناس بالذنوب .

قال أبو عمر : لهذا كان سحنون يقول : يزعمون أن عكرمة مولى ابن عباس أضل المغرب .

قال أبو عسر: نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب ومكث بالقيروان برهة، ومن الناس من يقول أنه مات بها والصحيح أنه مات بالمدينة هو وكثير عزة الشاعر في يوم واحد ؛ وذكر ابن أبي مريم لهيعة عن أبي الأسود قال: أنا مدحت المغرب لعكرمة مولى ابن عباس ذكرت له حال أهلها فخرج إلي المغرب فمات بها قال أبو عبد الله المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة ، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ويحيى بن معين ، ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال لي ، عكرمة عندنا إمام الدنيا وتعجب من سؤالي إياه قال وأخبرنى غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بحديث عكرمة، فأظهر التعجب .

قال المروزي: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه ، وبأن غير واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه، وما زال أهل العلم بعدهم يروون عنه؛ قال : وعمن روى عنه من جلة التابعين محمد بن سيرين ، وجابر بن زيد ، وطاوس والزهري ، وعمرو بن دينار ، ويحيى بن سعيد الأنصارى وغيرهم ؛ قال أبو عبد الله المروزي : وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يجهل أن يكون جرحة فأما قولهم فلان كذاب ، فليس مما يثبت به جرح حتى يتبين ما قاله .

حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ، حدثنا محمد

بن أيوب الرقي قال : سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزار يقول : روى عن عكرمة مائة وثلاثون ، أوقال قريب من مائة وثلاثين رجلا من وجوه البلدان بين مكي ومدني وكوفي وبصري ومن سائر البلدان كلهم روى عنه ورضي به.

قال أبو عمر : جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر هذا قولهم أنه لايقبل من ابن معين ولامن غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته وفهمه جرح، إلا أن يتبين الوجه الذي يحجرحه به على حسب مايجوز من تجريح العدل المبرز العدالة في الشهادات ، وهذا الذي لايصح أن يعتقد غيره ولايحل أن يلتفت إلى ماخالفه ، وقد ذكرنا بيان ذلك في باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتابنا كتاب العلم فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا وبالله توفيقنا .

وذكر الزبير قال حدثني عمي مصعب قال حدثني الواقدي قال حدثنى خالد بن القاسم البياضي قال : مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن عبد الرحمن الخزاعي صاحب عزة في يوم واحد في سنة خمس ومائة فرأيتهما جميعا صلي عليهما بعد الظهر في مسجد الجنائز ، فقال الناس : مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس ، وقال المفضل بن فضالة : مات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد ، فأخرج جنازتاهما ، فما علمته تخلف رجل ولا امرأة بالمدينة عن جنازتيهما ، قال وقيل مات اليوم أعلم الناس وأشعر الناس ، قال وغلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزة في ندبتهن إياه .

## وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس

حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأخوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال، قال رسول الله عليه وأفطروا

للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين. (١) ورواه شعبة وأبو عوانة وحاتم بن أبى صغيرة عن سماك مثله .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو يكر الأثرم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (ح) وأخبرنا عبدالله بن محمد بن أسد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قالا جميعا ، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله على يقول: مصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أوغياية فأكملوا العدة ولاتستقبلوا الشهر استقبالا لاتستقبلوا رمضان بيوم من شعبان اللفظ بحديث ابن عبد المؤمن.

وقرأت على أحمد بن قاسم التميسمي أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبدالله بن بكر قال حدثنا حاتم عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل على أمره أمن رمضان هو أم من شعبان، فأصبحت صائما وقلت إن كان من رمضان لم يسبقني وإن كان من شعبان، كان تطوعا، فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال شعبان ، كان تطوعا ، فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال : هلم إلى الغداء فقلت إني صائم ، فقال أحلف عليك لتفطرنه ، فقلت سبحان الله ، فقال أحلف بالله لتفطرنه ، قال فلما رأيته لايستثنى أفطرت فعدت لبعض الشيء وأنا شبعان فقلت هات فقال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله علية في يقول : ١ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان ١٠ .

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه أبو داود (۲۳۲۷) ، والترمذی (۱۸۸) ، وهو من روایة سماك عن عكرمة .

ولكنه قد رواه عنه شعبة ، وهو لايحمل عن مشايخه إلاصحبيح حديثهم وبالجملة فاللحديث شواهد كثيرة يتقوى بها .

وروى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عـمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يسمعه عـمرو من ابن عباس وإنما يرويه عمرو بن دينار ، عـن محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبى عليه السلام مثله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أن محمد بن حنين (۱) أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان! إنما قال رسول الله عليه الأرابية الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين».

أما قوله على الحديث: الذكر رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال، فالصيام لاسمه معنيان: أحدهما لغوي ، والآخر شرعي تعبد الله به عباده؛ فاما معنى الصيام في اللغة فمعناه الإمساك عما كان يصنعه الإنسان من حركة أوكلام أو أكل أوشرب أومشي ونحو ذلك من سائر الحركات فإذا أمسك عما كان يصنعه سمي صائما في اللغة ، وليس ذلك معنى الصيام المأمور به المسلمون في القرآن والسنة ، والدليل على أن الإمساك يسمى صوما قول الله عز وجل حاكيا عن مريم: ﴿إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي امساكا عن الكلام ؛ وقال المفسرون : أي صمتا ، وتقول العرب : خيل صائمة إذا كانت واقفة دون أكل ولا رعى قال النابغة (٢):

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما يقول خيل ممسكة عن الأكل وخيل آكلة .

<sup>(</sup>۱) قال المزى : « هوخطأ ، والصواب : » محمد بن جُبير » هكذا وقع فى الأصول القديمة من كتاب النسائى ، وكذلك هو فى المسند - (۱ / ۳۱۷) - ولكنه متعقب بماذكر الحافظ فى النكت الظراف (التحقة (٥ / ۲۳) والصواب أنه « محمد بن حنين » .

<sup>(</sup>٢) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ الشاعر ] .

وقال امرؤ القيس :

دمول إذا صام النهار وسجرا

فدعها وسل الهم عنك بجسرة

ومعناه إذا أمسكت الشمس عن الجري واستوت في كبد السماء .

قال بشر بن أبي حازم:

ماتطعم النوم إلاصياما

نعاما بوجرة صفر الخدود

وأما الصيام في الشريعة : فإلامساك عن الأكل والشرب والجماع من اطلاع الفجر إلى غروب الشمس وفرائض الصوم خمس ، وهي العلم بدخول الشهر، والنية، والإمساك عن الطعام والشراب والجماع ، واستغراق طرفي النهار المفترض صيامه وسنن الصيام أن لا يرفث الصائم ولا يغتاب أحدا . وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . وأما قوله: \* فإن غم عليكم \* ، فذلك من الغيم والغمام ، وهو السحاب . يقال منه يوم غم ، وليلة غمة ، وذلك أن تكون السماء مغيمة ، وفي الآثار المذكورة في هذا الباب ما يوضح لك ذلك والحمد لله .

وروي هذا الحديث عن النبي على النبي الله ابن عباس وأبو هريرة من حديث أبي سلمة عنه ، ومن حديث محمد بن زياد عنه ، ومن حديث سعيد بن المسيب عنه ، ومن حديث الأعرج عنه ، وحنيفة بن اليمان من رواية جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة ، ورواه ابن عمر عن النبي الله الله ، إلا أنه قال: "فإن غم عليكم فاقدروا له ، وحديث ابن عباس يفسر حديث ابن عمر في قوله: "فاقدروا له ، وكذلك جعله مالك في كتابه بعده مفسرا له . وقد كان ابن عمر يذهب في قوله: "فاقدروا له مذهبا سنذكره عنه في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاءالله (۱) ، ونذكر من تابعه على تأويله ذلك ومن خالفه فيه ، ونذكر هنا كثيرا من معاني هذا الباب إن شاءالله ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١) .

وفيه أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان ، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوم، وفيه تأويل لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه للاثين يوم، وفيه تأويل لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته . وفيه أن اليقين لا يزيله الشك ، ولا يزيله إلا يقين مثله ، لأنه على أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة ، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئا ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لأعمال الشك ، وإعلاما أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه ، وهذا أصل عظيم من الفقه ، أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها .

وقوله على الصيام واستكمال رمضان أيضا ، وفيه دليل على أنه لا يجوز صيام شعبان قبل الصيام واستكمال رمضان أيضا ، وفيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك خوفا أن يكون من رمضان . وقد ذكرنا في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا اختلاف الفقهاء في صيام يوم الشك على أنه من رمضان بأتم من ذلك هاهنا ، لأن ذلك الموضع أولى به ، لقول النبي على في حديث ابن عمر : "فاقدروا له" واختلف العلماء في صوم آخر يوم من شعبان تطوعا: فأجازه مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأكثر الفقهاء إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان ، ولا يجوز عندهم صومه على الشك ، قال مالك إن تيقن أنه من شعبان جاز صومه تطوعا، وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصام يوم الشك إلا تطوعا، وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصام يوم الشك إلا تطوعا، وسيأتي القول في مام نافع إن شاء الله .

وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث أنه لا يحوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان ، إلا لمن كان له عادة صيام شعبان ، واحتجوا بحديث النبي الله الله الله المدكم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما كان

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع: [يتلوم] ـ كذا فقط .

يصومه أحدكم فليتم صومه، (١)رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قالوا وفي قوله : (ولا يومين، دليل على أن ذلك تطوع ، لأنه لا يجوز أن يكون الشك في يومين .

قال أبو عمر : زعم بعض أصحابنا أن في صوم رسول الله ﷺ شعبان تطوعا دليلا على أن نهيه عن صوم يوم الشك إنما هو على الخوف أن يكون من رمضان ، وأن هذا هو المكروه .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا [أبوصالح]<sup>(۲)</sup> قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عاتشة تقول: «كان رسول الله عليه على يصوم شعبان ويصله برمضان» (۳).

وروي سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي ﷺ أنه «كان يصوم شعبان ويصله برمضان» (د) رواه عن سالم جماعة لم يختلفوا عليه.

قال أبو عسمسر: ليس في صيامه لشعبان تطوعا دفع لما تأوله أولئك في النهي عن صوم يوم الشك تطوعا، لأن في الحسديث إلا أن يكون في صوم يصومه. وفي ذلك دلالة على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۱۲) ، ومسلم في الصيام (۱۰۸۲ / ۲۱) وغيرها .

 <sup>(</sup>٢) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [صالح] والصواب كما أثبتناه أبو صالح عبد الله بن
 صالح كاتب الليث ـ انظر ترجمته في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رواه أبو داود (٢٤٣١) وغيره عن معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٤) صحيح رواه أبوداود (٢٣٣٦) ، والترمذي (٧٣٦) من طريقين عن أبي سلمة به .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٤٣٥) والترمذي (٧٣٧).

على ذلك الوجه والله أعلم . وأما قوله يَكُلِينَ : الصوموا لرؤيته ، فمعناه: صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤيته من أوله ، ولم يرد صوموا من وقت رؤيته، لأن الليل ليس بموضع صيام، وإذا رؤي الهلال نهارا فإنما هو لليلة التي تأتي هذا هو الصحيح إن شاء الله.

وقد اختلفت الرواية في هذه المسألة عن عمر رضي الله عنه ، ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي واثل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس، ففي هذا الخبر عن عمر اعتبار شهادة رجلين على رؤية الهلال ولم يخص عشيا من غير عشي، وقد ذكرنا مسألة الشهادة على الهلال في باب نافع (۱) ...

حدثنا أحمد بن قاسم المقرىء قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبدالله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد عدلان أنهما رأياه بالأمس .

ودوي عن علي بن أبى طالب مثل ذلك، ذكره عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجنزار عن علي ، وقد روي من حديث أبى اسحاق عن الحارث أن هلال الفطر رؤي نهارا ، فلم يامر علي بن أبي طالب الناس أن يفطروا من يومهم ذلك، وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لاتفطروا حتى يرى من موضعه، وعن ابن مسعود وأنس بن مالك مثل ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والأوزاعي ، ويه قال أحمد وإسحاق: كل هؤلاء يقول : إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أوبعد الزوال فهو لليلة المستقبلة .

أنظر الحديث رقم (١).

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف : إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي، وإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية .

وروي مثل ذلك عن عمر ، ذكر عبد الرزاق وغيره عن الشوري عن مغيرة عن [سماك](١) عن إبراهيم قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد اذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام شلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن على مثل ذلك، ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء عن على رحمه الله

وروي عن سلمان بن ربيعة مثل قول الثوري ، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، واختلف عن عمر بن عبدالعزيز في هذه المسألة : فروي عنه مايدل على الوجهين جميعا والحديث عن عمر بمعنى ماذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم متصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب الثورى وأبي يوسف منقطع ، والمصير إلى المتصل أولى ، وعليه أكثر العلماء .

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال : سألت مالكا والليث والأوزاعي عن الهلال يرى من أول النهار فقالوا هو لليلة التي تجيء قال الأوزاعي وكتب بذلك عمر بن الخطاب

وأما قوله ﷺ : (ولاتفطروا حتى تروا الهلال) ، ففيه رد لتأويل من تأول قوله ﷺ: ( شهرا عيد لاينقصان رمضان وذو الحجة » أنهما لاينقصان من ثلاثين ثلاثين يوما ، لأن قوله : (ولاتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا

<sup>(</sup>١) كذا في: (أ) وكذا وقع في مخطوطة المصنف رقم: (٧٣٣٢) كما أشار محققه إلا أنه أثبت شباك تبعاً لما في سنن البيهقي رغم أنه ذكر أنه رآه في المحلى سماك.

قلت: الصواب: [سماك] كما وقع في المحلى وفي المخطوط هنا وفي المصنف لأن سماك يروي عنه المغيرة بن مقسم ويروي عن النخعي بالإضافة لاتفاق هذه الأصول على ذلك .

العدة ثلاثين، دليل على جواز كون رسضان من تسع وعشرين ومع هذا الدليل فإن المشاهدة تثبت ماقلنا ، وكفى بها حجة لما ذكرنا .

وأما الحديث فحدثناه عبد اللهبن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي عليه السلام .

قال : اشهرا عيد لاينقصان: رمضان وذو الحجة الالك

ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي على مثله، ورواه سالم أبو عبيدالله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي عليه السلام مثله سواء ، وهذا معناه عندنا والله أعلم أنهما لاينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين ، أومن ثلاثين، وأن ماوعد الله صائم رمضان على لسان نبيه عليه السلام من الأجر فهو منجزه له ، سواء كان شهره ثلاثين أو تسعا وعشرين .

وأما حــديث أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال : «كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة» ، فإنه حــديث لايحتج بمثله ، لأنــه يدور على عبد الــرحمن بن إسحاق وهو ضعيف.

حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد البغدادي المعروف بابن الحداد بمصر قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزي قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ، قال رسول الله عليه المرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ، قال رسول الله عليه على شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة ، (٢).

قال أبو عسر : الأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ورجب .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۱۲) ومسلم في الصيام (۸۹ / ۳۲,۳۱) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف،كما إن معناه معاند للموجود المشاهد ، إلا أن يؤول .

وقد حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال : « لما صمنا مع رسول الله عمرو بن الحارث بن أكثر مما صمنا معه ثلاثين . . » (۱) وهذا أيضا يدفع التأويل المذكور في قوله : «شهرا عيد لاينقصان» ، ويوضح لك أن رمضان قد يكون تسعا وعشرين وفيما يدرك من ذلك معاينة ومشاهدة كفاية وبالله التوفيق.

وسيأتي ذكر الاختلاف في الشهادة على رؤية هلال رمضان وذكر رؤية هلال رمضان وهلال الفطر في بلد دون بلد في باب نافع إن شاء الله (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۲۲) ، والترمذي (۱۸۹) فيه دينار الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول .

ومثله عند أحمد (٦ / ٨١ ، ٩٠) من حديث عائشة وإسناده جيد .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم : (١) .

## ٢ – باب ماجاء في تعجيل الفطر

(٩٧/٢١) ١ - مالك عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي -أن رسول الله على قال : «لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر ١٠٠٠.

قال أبو عسمسر: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستقيان بمغيب الشمس ، ولايجوز لاحد أن يفطر - وهو شاك هل غابت الشسمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين، والله عز وجل يقول: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ وأول الليل مغيب الشسمس كلها في الأفق عن أعين الساظرين ، ومن شك لزمه التمادي حتى لايشك في مغيبها قال على المنافرة : (إذا أقبل الليل من ههنا - يعني المشرق- وأدبر النهار من ههنا - يعني المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ».

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ، ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث عن أبيه قال : قال رسول الله على الله الله الله الله على النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢).

واختلف الفقهاء فيمن أفطر - وهو يظن أن الشمس قد غربت ، ثم بدت له بعد إفطاره : فقال مالك ، والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث فيمن أكل وظنه ليلا ثم تبين له أنه نهار أوأفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب فعليه القضاء .

وقال مجاهد وجابر بن زيد : لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله وبه قال داود .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۵۷) ، ومسلم في الصيام (۱۰۹۸ / ٤٨) وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۵٤) ، ومسلم في الصيام (۱۱۰۰ / ۵۱).

وقال الشافعي وعبيــد الله بن الحسن : من أكل وهو شاك في الفجر ، فلا شيء عليه وقال الثوري : يتسحر الرجل ماشك حتى يرى الفجر .

وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر ظنه في حين أكله أنه أكل بعد طلوع الفجر، فأحب إلينا أن يقضى

أخبرنا أحمد بن محمد ، قال حدثنا وهب بن مسرة ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر - أنهم أفطروا على عهد رسول الله على في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقلت لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : ومن ذلك بد (۱).

أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي ، قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي ، قال حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال : «قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا »(٢).

قال أبو عمر : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الزهري بينهما قرة بن حيويل ، كذلك رواه ثقات أصحاب الأوزاعي ، وأما محمد بن كثير هذا فكثير الخطأ ضعيف النقل .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۱۹۵۹) وغيره ، وزاد /س قال معمر سمعت هشامًا يقول : لأأدرى أقضوا أم لا ؟» .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲ / ۳۲۹) ، والترمذي (۷۰۱,۷۰۰) ، وإسناده حسن .

وروي أن النبي ﷺ : اكان لايصلي في رمضان حتى يفطر ولو على شربة من ماء .

وقد مضت آثار هذا الباب في باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

(۲۲/۲۰) ٢ ـ مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله على قال : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

قال أبو عمر : لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ، وهو متصل في الموطأ من حديث مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، ويتصل أيضا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد ، وأبى هريرة :

حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا أصبغ ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا سفيان ، عن أبي حازم ، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي ، قال : قال رسول الله عليه الله عليه الناس بخير ما عجلوا الفطر ».

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا شعيب بن يوسف ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد جميعا ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : لا يزال الدين ظاهرا ، ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود يؤخرون (١).

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان ، أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا دحيم ، قال حدثنا محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، عن قرة بن حيويل المصري ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً ».

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن

<sup>(</sup>١) حسن : رواه أبو داود (٢٣٥٣) وغيره .

أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا حسين بن على، عن زائدة ، عن حميد ، عن أنس ، قال : (ما رأيت رسول الله على على حتى يفطر ، ولو على شربة من ماء (١).

وروى ابن وهب ، عن مالك ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال رسول الله على الا أق قرب العشاء وحضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب، (٢) ، إلا أن مالكاً قال في حديثه: ﴿ فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا عن عشائكم ﴾ ، فكان الأمر على ذلك ، فلما ولي عمر بن الخطاب خشي أن يطول المكث على العشاء ، فقدم الصلاة على العشاء ، ثم فعل ذلك عثمان بن عفان ، وهذا حديث غريب لمالك عن الزهري ، عن أنس، صحيح ، وفي الموطأ بإثر هذا الحديث :

مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ، ثم يفطران بعد الصلاة ، وذلك في رمضان ، وسيأتي فقه هذا الحديث في باب أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، إن شاء الله عز وجل (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصلاة (٥٥٧/ ٦٤) وغيره .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (١) .

•

# ٣- باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضا&

المراه المراه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة : أن رجلا قال لرسول الله على الباب وأنا أسمع : يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام ؟ فقال رسول الله على المبح جنباً وأنا أريد الصيام ، وأغتسل وأصوم ، فقال له الرجل : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله على وقال: « والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي » (۱).

### ‡ أبو طوالة الأنصاري

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ، أبو طوالة الأنصاري ، سمع أنس بن مالك ، وروى عنه ، وروى عن كبار التابعين ، وولي القضاء بالملينة في أيام ولاية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عليها ، وهو من ثقات أهل المدينة روى عنه جماعة من أثمة أهل الحديث ، منهم : مالك ، وابن عيينة ، والشوري، وزهير بن معاوية ، والدراوردي . وإسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال ، وزائدة ، وخالد بن عبد الله الواسطي .

حدثنا خلف بن القاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح ، حدثنا سعيد بن أسد ، حدثنا أصبغ بسن الفرج ، حدثنا ابن وهب ، حدثني مالك قال : كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر رجلا صالحاً، وكان قاضياً في خلافة سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وكان يسرد الصيام ، وكان يحدث حديثاً حسناً ، وكان يدخل على الوالي فسينصحه ولا يرفق به ، ويكلمه في الأمر كله من الحق ؛ قال مالك : وغيره من الناس يفرق أن يضرب.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١١١٠ / ٧٩) ، وأبو داود (٢٣٨٩) .

قال أبو عمر : لمالك عنه في الموطأ ثلاثة أحاديث ، أحدها عند يحيى مرسل ، وهو متصل من وجوه من رواية مالك وغيره والثاني متصل مسند ، لا خلاف عن مالك في اتصاله والثالث مرسل ، لم يختلف رواه مالك في إرساله.

قال أبو عمر : هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا ، وهي رواية عبيد الله ابنه عنه ، وأما ابن وضاح في روايته عن يحيى في الموطأ فإنه جعله عن عائشة، فوصله وأسنده ، وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندا عن عائشه، منهم : ابن القاسم ، والقعنبي ، وابن بكير ، وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف وابن عبد الحكم، وابن وهب .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد ابن الحسين ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب حدثنا مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة الأنصاري ، عن أبي يونس مولى عائشة ، عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله عليه وهو واقف بالباب : يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله عليه : «وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم» ، فقال يا رسول الله : إنك لست مثلنا ، قد غفر الله الك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله عليه وقال : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى ».

وقد ذكر أبو داود رواية القعنبي عن مالك لهذا الحديث ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، عن يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي عليه مسندا كما ذكرنا إلا أنه قال في آخره ، «وأعلمكم بما أتبع » ؛ ورواية ابن القاسم وغيره له كما وصفنا مسندا عن عائشة ، وهو محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتى من كل طريق في الموطأ حاشا رواية يحيى ، وبالله التوفيق .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حـدثنا أحمد بن شعـيب، أخبرنا علي بن حـجر ، حدثنا إسـماعيـل يعني ابن جعفـر ، حدثنا

عبدالله ابن عبد الرحمن ، أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جماء إلى النبي على وهي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله تدركني الصلاه وأنا جنب فأصوم ، فقال رسول الله على : ﴿وَأَنَا تَدَرَكني الصلاه وأنا جنب فأصوم ، قال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال : ﴿والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى ».

وفي هذا الحديث من المعاني : سؤال العالم وهو واقف فذلك جائز بدلالة هذا الحديث، وفيه الرواية والشهادة عملى السماع وإن لم ير المشهد أو المحدث إذا كان المعنى المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما ، وفي هذا دليل على جواز شهاده الأعمى ، وقد مضى القول فيها في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله ، وفيه المعنى المقصود إليه في هذا الحديث ، وذلك أن الجنب إذا لحقته جنابة ليلا قبل الفجر ، لم يضو صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر ، وقد اختلفت الآثار في هذا الباب ، واختلف فيه العلماء أيضا ، وإن كان الاختلاف في ذلك كله ، عندي، ضعيفا يشبه الشذوذ ، فأما اختلاف الآثار : فإن أبا هريرة كان يروي عن النبي على المنه المناه أنها المحبح ، وهو جنب فقد أفطر، ولم يجز له صيام ذلك اليوم، وهذا الحديث ، لم يسمعه أبو هريرة من النبي وقد أحال إذ وقف عليه مرة على الفضل بن عباس ، ومرة على أسامة بن زيد ، ومرة قال : حدثني فلان وفلان، وسنذكر ذلك كله أو بعضه في باب سمي من كتابنا هذا إن شاء الله (۱).

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن عمرو عن يحيي بن جعده قال : سمعت عبد الله بن عمرو القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب هذا البيت ، ما أنا قلته : امن أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم،

أنظر الحديث رقم (٣).

محمد ورب الكعبة قاله (١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو القارىء ، سمع أبا هريرة يقول : ورب هذا البيت ما قلت : «من أدرك الصبح ، وهو جنب فلا صوم له»، محمد ورب البيت قاله.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن معاوية [بن عبد الرحمن] (٢)، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، حدثنا بشر بن شعيب ، حدثني أبي ، عن الزهري قال : أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان واستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح ، قال : فلقيت أبا هريرة حين أصبحت ، فاستفيته في ذلك فقال : أفطر ، فإن رسول الله علي كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر : فجئت عبد الله بن عمر ، فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة ، فقال : إني أقسم بالله ، لئن أفطرت لأوجعن متنيك ، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل (٣).

قال أبو عمر : هكذا يقول شعيب بن أبي حمزة في هذا الحديث : عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، ورواه الليث بن سعد ، عن عقيل، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، فجعل مكان عبد الله ، عبيد الله ، وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر ، ثقتان ، وقد ذكرناهما فيما سلف من كتابنا هذا بما فيه كفاية في معرفتهما.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجـه (۱۷۰۲) وغيـره، وفي إسناده عبد الله بن عـمر القـارى . قال في التقريب : مقبول .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (هـ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائى فى الكبرى ، والبخارى تعليقا . وصحح إسناده الحافظ فى الفتح (٣) . (١٧٤/٤) .

وروى هذا الحديث معمر عن الزهري ، أن ابنا لعبد الله بن عمر ، فذكر معناه، لم يقل : عبد الله، ولا عبيد الله .

قال أبو عسر: روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسأله إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا الباب ، روى عبد الله بن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه كان سمع أبا هريرة يقول : من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل ، فلا يصم ، قال : ثم سمعته نزع عن ذلك .

أخبرنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا أبو عباد ، عن شعبة ، حدثني عبد الله بن أبي السفر ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عبائشة قالت : «كان رسول الله علي عصبح جنبا ثم يغتسل ، ثم يخرج إلى الصلاة ويصلى وأسمع قراءته ، ثم يصوم».

قال أبو عـمـــر: روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة ، وطرق متواترة ، وكذلك روي أيضا عن أم سلمة.

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب: فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز: القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي المهافقي أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأحمد وأبو ثور، وإسحاق، وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي والحديث روي عن إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، و طاوس، أن الجنب

في رمضان إذا عَلَم بجنابت فلم يغتسل حتى يصبح فهو مفطر ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو مفطر ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم ، وروي مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا والمشهور عن أبي هريرة أنه قال : لا صوم له علم أو لم يعلم ، إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلك ، فالله أعلم .

وروي عن الحسن البصري ، وسالم بن عبد الله بن عمر أنها قالا : يتم صيام يومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا ، وقال إبراهيم النخعي، في رواية غير الرواية الأولى عنه : إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض ، وكان الحسن بن حي يستحب إن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم ، وكان يقول : يصوم الرجل تطوعا وإن أصبح جنبا ولا قضاء عليه وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك اليوم ، وذهب عبد المائخ إذا أدركها المجشون في الحائض نحو هذا المذهب ، وذلك أنه قال : إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر ، فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر ، وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم لأن الحتلام لا ينقض الصوم، والحيض ينقضه .

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي على الصائم ، يصبح جنبا ما فيه شفاء وغنى واكتفاء عن قول كل قائل ، من حديث عائشة وغيرها ، ودل كتاب الله عز وجل على مثل ما ثبت عن النبي على في ذلك ، قال الله عز وجل : فالآن باشروهن ، وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر ، فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر ، وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم : ربيعة ، والشافعي ، وغيرهما ؛ ومن الحجة أيضا فيما ذهبت إليه الجماعة في هذا الباب : إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام ، فترك الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى أن لا يفسد الصوم والله أعلم .

وممن ذهب إلى ما قلنا من العلماء : علي بن أبي طالب ، وعبـ د الله بن

مسعود، وزيد بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عبر ، وعبد الله ابن عباس ، وعائشة وأم سلمة وبه قال مالك في علماء المدينة والشافعي في سائر علماء المكيين والحجازيين والثوري وأبو حنيفة وابن علية في جماعة فقهاء العراقيين، والأوزاعي والليث في فقهاء أهل الشام والمغرب ؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي والطبري ، وجماعة أهل الحديث.

وأما اختلاف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى يطلع الفجر، فإن مالكا، والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: هي بمنزله الجنب وتغتسل وتصوم ويجزيها صوم ذلك اليوم، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري، والحسن بن حي، والأوزاعي: تصومه وتقضيه وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته، وإن كانت أيامها عشرا فإنها تصوم ولا تقضي.

قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه ، واختلفوا في قضائه، ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه ، و إيجاب فرض ، والفرائض، لا تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح، ولا أدري إن كان عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا ؟ لأنه يقول : إن يومها ذلك يوم فطر ، فإن كان لا يرى صومه فهو شاذ ، والشذوذ لا نعرج عليه ، ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم ، والاحتلام لا ينقضه ، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض والغسل بالماء عبادة ، ومعلوم أن الغسل معنى والطهر غيره فتدبر والصحيح في هذا الباب : ما ذهب إليه مالك والشافعي والثوري ومن تابعهم وبالله التوفيق.

٢ - مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين - رضي الله عنهما - أنهما قالتا : كان رسول الله على يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (١).

#### \* عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيي بن سعيد

لمالك عنه ثلاثة أحاديث ، أحدها مرسل ، وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري ، لجده قيس بن عمرو صحبة ، وقد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبي قيس فهد بن خالد ، والأول أصح .

وتوفي عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلاثين ومائة ، وقيل سنة إحدى وأربعين ومائة ، وكان ثقه مأمونا، روى عنه مالك، وشعبة ، وجماعة من الأثمة.

قال أبو عمر : هكذا يروى مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عائشة وأم سلمة ؛ وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن الهيثم قاضي الثغر قال حدثنا حرملة ، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه وهو ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميسري ، أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جنباً يصوم، فقالت : «كان رسول الله عليه يصبح جنباً من جماع لاحلم، ثم لايفطر ولايقضي».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٥ ، ١٩٢٦) ، ومسلم في الصيام (٩ / ١١ / ٧٥ – ٧٨)

وروي قوم هذا الحديث أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عائشة وأم سلمة ، وقد سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من عائشة وأم سلمة ، لأنه مضى مع أبيه إذ أرسله مروان إليهما ، وهذا ثابت عنه من حديث سمي وغيره من الثقات ، وهو معروف عند أهل العلم مشهور يستغنى عن الاستشهاد عليه وسيأتي ذكر ذلك في باب سمي من كتابنا هذا إن شاء الله (١) وقد مضى ما للعلماء من الصحابة والتابعين من المذاهب في الجنب يصبح في رمضان ولم يختسل وفي الحائض أيضاً تصبح طاهراً ولم تغتسل مجودا ومستوعبا في باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر من كتابنا هذا (٢) ، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا .

\* \* \*

أنظر الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) .

(٣٩/٢٢) ٣ - مالك ، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أميـر المدينة ، فذكـر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان: أقسمت عليك ياعبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ، فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين ، إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة ياعبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول الله على يصنع ؟ قال عبد الرحمن : لا والله ، قالت عائشة : فأشهد على رسول الله على أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم، قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة قال : فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم ، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا . فقال مروان : أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة، فإنه بأرضه بالعراق فلتخبرنه ذلك ، فركب عبـد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة ، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك ، فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك ، إنما أخبرنيه مخبر (١).

قال أبو عمر : هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث وهو حديث جاء من وجوه كثيرة متواترة صحاح في هذا الحديث دخول الفقهاء على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم ، وفيه ما كان عليه مروان من الاهتبال بالعلم ومسائل

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث الماضى ، وقد أطنب النسائى فى الكبـرى فى تخـريج طرقه وبيـان اختلاف نقلتها ، وذكر الحافظ فى الفتح محصل فوائدها .

الدين، مع ما كان فيه من الدنيا ، ومروان عندهم أحد العلماء وكذلك ابنه عبد الملك.

وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خــلافه كان عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أوغير ثقة حتى يتبين له صحة خلاف ماعنده.

وفيه أن الحـجة القاطعة عند الاختـلاف فيما لانص فيـه من الكتاب: سنة رسول الله ﷺ.

وفيه إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سواء وأن طريق الإخبار في هذا غير طريق الشهادات .

وفيه طلب الحجة وطلب الدليل والبحث عن العلم حتى يصح فيه وجه العمل، ألا ترى أن مروان حين أخبره عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة وأم سلمة بما أخبره به في هذا الحديث ، بعث إلى أبي هريرة طالبا الحجة وباحثا عن موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك، وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة ، وهكذا أهل الدين والعلم أولو انصاف واعتراف .

وفيه الحكم الذي من أجله ورد هذا الحديث ، وذلك أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنبا ولم يفسد ذلك صيامه، ولا قدح في شيء منه ، وهذا موضع للعلماء فيه اختلاف وتنازع ، قد ذكرنا ذلك كله في باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر من هذا الكتاب (١) ولم نر تكريره ههنا:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١)

حدثنا خلف بن القاسم ، قال: حدثنا مؤمل بن يحيى ، قال: حدثنا محمد ابن جعفر ، قال: حدثنا على بن المديني ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، قال حدثنا شعبة ، قال حدثني قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة ، عن أم سلمة أن النبي عليه كان يصبح جنبا ثم يصوم ذلك اليوم.

وأما الرواية عن أبي هريرة أنه من أصبح جنبا فقد أفطر ذلك اليوم فقد ذكرنا بعضها في باب أبي طوالة أيضا.

وأخبرنا محمد بن أبان ، قال حدثنا محمد بن يحيى ، وحدثنا خلف بن سعيد، قال : حدثنا عبد الله بن محمد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال: سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عليه : "من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له قال : فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على عائشة وأم سلمة ، فسألناهما عن ذلك فأخبرانا أن رسول الله عليه كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال : فدخلنا على مروان ، فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة فقال مروان : عزمت عليكما لما ذهبتما إلي فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة فقال مروان : عزمت عليكما لما ذهبتما إلي أن الأمير عزم علينا في أمر لنذكره لك ، فقال : وماهو قال : فحدثه أبي قال: فتلون وجه أبي هريرة ثم قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم قال الزهري فحول الحديث إلى غيره.

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى ابن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمر بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت، ما أنا قلت: من أدركه الصبح جنبا فليفطر، ولكن محمد قاله.

قال ابن جريج : قلت لعطاء أيبيت الرجل جنبا في شهر رمضان حتى

يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم ؟ قال : أما أبو هريرة ، فكان ينهى عن ذلك وأما عائشة فكانت تقول : ليس بذلك بأس فلما اختلفا على عطاء قال يتم صوم يومه ذلك ويبدل يوما .

قال أبو عمر : قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله واختلف عليه فيمن أخبره بذلك ففي رواية سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه أنه قال : أخبرنيه مخبر ولم يسم أحدا وفي رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال : أخبرني بذلك الفضل بن عباس وكذلك روى جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال : أخبرني بذلك الفضل بن عباس وكذلك رواه يعلى بن عن أبي هريرة أنه قال : أخبرني بذلك الفضل بن عباس وكذلك رواه يعلى بن أبي بكر بن عبد الرحمن كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن قال حدثنيه الفضل بن عباس ورواه أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن قال حدثنيه ورواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال ابن عباس حدثنيه ورواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ه عن جده عن عائشة فساق الخبر وقال : فأخبرت أبا هريرة فقال: هي أعلم برسول الله ﷺ منا، إنما أسامة بن زيد حدثني بذلك ذكره النسائي عن جعفر بن مسافر عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن.

ورواه أبو حازم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا الحديث وفيه قال مروان لعبد الرحمن : عزمت عليك لما أتيته فحدثته : أعن رسول الله ﷺ تروي هذا؟ قال : لا إنما حدثني فلان وفلان ، فرجعت إلى مروان فأخبرته - ذكره النسائي عن عمرو بن على عن فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر ، والرواية الأولى عن عبد الملك بن أبي بكر رواها ابن جريج عنه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وإسماعيل بن إسحاق قالا حدثنا مسدد ، قال حدثنا يحيى عن ابن جريج

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ووقع في المطبوع: [عتبة] والصواب ما أثبتناه .

قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا يصم فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن فدخلوا على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قالت: «كان رسول الله علي يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم فانطلق أبو بكر وعبد الرحمن حتى أتيا أبا هريرة فأخبراه قال: هما قالتاه لكما قالا: نعم قال: هما أعلم إنما حدثنيه أو أنبأنيه الفضل بن عباس.

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني أحمد بن عثمان ومعاوية بن صالح ، قالا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يحيى بن عمير قال سمعت المقبري يقول : كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من يصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم فبعثت إليه عائشة لاتحدث عن رسول الله عليه مثل هذا فأشهد على رسول الله عليه أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم فقال : ابن عباس حدثنيه .

قال أبو عمر : رجع أبو هريرة عن فتياه هذه إذ بلغه عن عائشة وأم سلمة حديثهما في ذلك.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب أخبرنا عمر بن قيس ، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال : كنت حدثتكم : من أصبح جنبا فقد أفطر فإنما ذلك من كيس أبي هريرة ، فمن أصبح جنبا فلا يفطر (١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد محمد ابن عبد السلام ، قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا محمد ويحيى، قالا حدثنا شعبة ، قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك.

حدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال

<sup>(</sup>١) ضعيف . لأنه من رواية عمر بن قيس ، وهو متروك .

حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قوله ذلك قبل موته.

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال حدثني أبي عن جدي، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان ، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال : فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته ، فقال : تفطر فإن رسول الله عليه كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبيد الله : فجئت عبد الله بن عمر ف ذكرت له الذي أفتاني أبو هريرة قال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك فإن بدا لك فصم يوما آخر.

قال أبو عمر : لم يختلف فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق في الصائم في رمضان وغيره يصبح جنبا أنه يصوم ذلك اليوم ويجزيه.

وروي عن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون لمن أصبح جنبا في رمضان أن يصوم ذلك اليوم ويبدله ومال إليه الحسن بن صالح بن حي<sup>(١)</sup> ، وهو قول لايصح في النظر ولا من جهة الأثر وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء على وجهه في هذه المسألةووجوهها في باب أبي طوالة من هذا الكتاب <sup>(٢)</sup> والحمد لله.

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : من أدركه الصبح جنبا وهو متعمد لذلك أبدل الصيام ، ومن أتى ذلك على غير عمد لم يبدله.

وروى عن علي وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وابن عباس: لايبدله وهؤلاء فقهاء الصحابة وهم القدوة مع ماصح عن النبي را الله التوفيق.

<sup>(</sup>١) وكذلك نقل عنه الطحاوى ، ونقل عنه بعض المتأخرين إيجابة .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١) .

(٤٦/٢٢) ٤ - مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ أنهما قالتا : إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم (١٠).

قال أبو عمر : روى هذا الحديث قوم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن عائشة وأم سلمة ، ولا معنى لذكر أبيه فيه ، لأنه شهد القصة مع أبيه كلها عند أبي هريرة، وعند عائشة وأم سلمة ، وهذا محفوظ من رواية سمى وغيره جماعة وبالله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

## ٤ – باب الرخصة في القبلة للصائم

امرأته وهو صائم في رمضان ، فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته وهو صائم في رمضان ، فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك ، فدخلت على أم سلمة زوج النبي في فذكرت ذلك لها ، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله في يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الله في يحل الله لرسوله ماشاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة ، فوجدت عندها رسول الله في فقال رسول الله في ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال : ألا أخبرتها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها ، فذهبت إلى فقال : ألا أخبرتها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها ، فذهبت إلى الله لرسول الله في يحل فقال رسول الله الله وقال : «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» (۱).

قال أبو عسر: هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك ، وهذا المعنى: أن رسول الله على وسلم كان يقبل وهو صائم ، صحيح من حديث عائشة ، وحديث أم سلمة ، وحديث حفصة يروى عنهن كلهن وعن غيرهن ، عن النبي على من وجوه ثابتة وقد ذكر منها مالك حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إن كان رسول الله على ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ، ثم تضحك عطف به على حديث زيد بن أسلم هذا في الموطأ ونحن نذكر ما روى في ذلك من حديث عائشة عن النبي على في باب بلاغات مالك (٢) لأنه بلغه أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله على قبل

<sup>(</sup>۱) وصله عبد الرزاق (٤/ ١٨٤) بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ، وأحمد (٥/ ٤٣٤) من طريق عبد الرزاق ، وقال الهيشمي في المجمع (٣/ ١٦٧) «رجاله رجال الصُحيح».

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب رقم (٥) حديث رقم (١)

وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله عَلَيْقُ ونذكر هاهنا ماروى في ذلك من حديث أم سلمة خاصة دون غيرها من الآثار إذ هي التي رفع عنها هذا الحديث هاهنا وبالله العون.

وفي هذا الحديث من الفقه ، أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله وسيخا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله وسيخا مل سكت عنه رسول الله وسيخ لأنه المبين عن الله مراده من عباده (۱) ؛ وأظن أن الذى فرق بين الشيخ والشاب في القبلة للصائم ذهب إلى قول عائشة في حديثها في هذا الباب : وأيكم أملك لإربه من رسول الله وسيئتي هذا الحديث في من رسول الله وسيئتي هذا الحديث في باب بلاغات مالك ويأتي القول فيها هناك إن شاء الله وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعروة بن الزبير ، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : يقضى يوما مكانه وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب ذهب فيها إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة للصائم والمباشرة للصائم ولما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : أنه رخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب (٢).

وحدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد وحدثنا

<sup>(</sup>١) لأنه ﷺ ترك الاستفصال ، وترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع وجود الاحتمال يفيد العموم.

ويدل على عدم التفرقة ، مارواه مسلم من طريق عمر بن أبى سلمة وهو ربيب النبى على عدم التفرقة ، مارواه مسلم من طريق عمر بن أبى سلمة وهو ربيب النبى أنه . «سأل رسول الله يَلِيْ أيقبل الصائم ؟ فقال : «سل هذه» - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخسر . فقال : «أما والله إنسى لأتقاكم لله وأخشاكم له» . وعسمر حينئذ كان شاباً ، ولعله كان أول ما بلغ .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح .

زكرياء بن يحيى السجزي وجعفر بن محمد الفريابي قالا : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عباس في القبلة للصائم قال : إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف ، فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك ، دعا إلى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لأربه وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن عاصم بن سليمان، عن أبي مجلز ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له ، فجاءه شاب فنهاه.

قال : وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بها ، إذا لم يكن معها غيرها - يعنى القبلة قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة ، عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم ، فقال : هي دليل إلى غيرها ، والاعتزال أكيس.

قال أبو عمر : كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا ، كإنزال الماء الدافق ، أوخروج المنى ، وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم ، وقد قال ﷺ : "من كان صائما فلا يرفث فدخل فيه رفث القول وغشيان النساء ، وما دعا إلى ذلك وأشباهه

ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم ، فقيل له إن رسول الله علي كان يقبل وهو صائم فقال : من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله علي قال الزهري : وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله علي يتناهون عن القبلة صياما ويقولون : إنها تدعو إلى أكثر منها .

قال أبو عمر : لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر ، إلا تنزها واحتياطا منه لأنه قد روى فيه عن عمر حديث مرفوع ولايجوز أن يكون عند عمر حديث ويخالفه إلى غيره .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر حدثنا أحمد

وكان الشافعي يكرهها لمن حركته بها شهوة ، وخاف أن يأتي عليـه منها شيء ولم يكرهها لمن أمن عليه

وقال أبو ثور إذا كان يخاف أن يتعدى إلى غيرها لم يتعرض لها .

ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب ، ولا يصح ذلك عنه ورويت عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وابن عباس أيضا وعائشة وبه قال عطاء والشعبي ، والحسن ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وداود ابن علي ؛ ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها مايفسد صومه. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على نفسه ، قالوا: فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولاكفارة ، وهو قول الثوري، والحسن بن حي، والشافعي ، فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء وليس عليه كفارة قال ابن علية : لاتفسد القبلة الصوم ، إلا أن ينزل الماء الدافق ،

ولو قبل فأمذى ، لم يكن عليه شيء عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري وابن علية ، والأوزاعي ،

وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى ، فعليه القضاء ، ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا ؛ وسيأتي ذكر كفارة المفطر في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب عن حميد (٢) - إن شاء الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه أحمد (١/ ٢١/١) وأبو داود رقم: (٢٣٨٥) .

<sup>(</sup>۲) أنظر الباب رقم (۷) حديث رقم (۱).

وقال مالك : لاأحب للصائم أن يقبل ، فان قبل في رمضان فأنزل ، فعليه القضاء والكفارة ، وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولاكفارة ،

وقال ابن خـواز بنداد : القضاء على من قبـل فأمذى عندنا مسـتحب ليس بواجب.

وفيه من الفقـه أيضا ، إيجاب العمل بخبر الواحد الشقة، ذكرا كان أوأنثي وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة ، ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع والدليل على ماقلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث قول رسول الله عليه لأم سلمة : «ألا أخبرتيها؟» فأوضح بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل به ، وكذلك خبر المرأة لزوجها ، ولو كان خبر أم سلمة لايلزم المرأة وخسبر المرأة لايلزم زوجها لما قسال رسول الله ﷺ لأم سلمة : «ألاأخبرتيها؟» لأنها كانت تقول: وكيف كنت أخبرها عنك وحدى وأي فائدة في نقلي عنك وحدى ؟ أوكيف تنقل المرأة الخبـر وحدها إلى زوجها وهذا بين في إيجاب العمل بخبر الواحد ، وقبوله ممن جاء به إذا كـان عدلا والحجة في إثبات خبر الواحد والعمل به، قائمة من الكتاب والسنةودلائل الإجماع والقياس ، وليس هذا موضع ذكرها وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على المخالفين ، والحمــد لله وإنما قصدنا في كتابنا هذا لتخــريج ما في الأخبار من المعاني ، وقد عــلمنا أن الناظر فــيه ، ليس ممن يخــالفنا في قــبــول خبــر الواحد- وبالله التوفيق وفيه أن فعل رسول الله ﷺ كله يحسن التأسي به فيه على كل حال ، إلا أن يخبر رسول الله ﷺ أنه له خاصة أو ينطق القرآن بذلك وإلا فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا إليه في جميع أقواله ، ومن أهل العلم من رأى أن جميع أفعاله واجب الاقتداء بها ، كوجوب أوامره، وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه من ذلك في غير هذا الكتاب والدليل على أن أفعاله كلها يحسن التهاسي به فيها ، قول الله عز وجل: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ في ذا على إلاطلاق ، إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه، فيجب التسليم له، ألا ترى أن الموهوبة لما كانت له خالصة، نطق القرآن بأنها خالصة له من دون المؤمنين وقال ﷺ في الوصال: «إنى لست كهيئتكم ، إنى أبيت يطعمني ربي ويسقينى - فأخبر بموضع الخصوص على أن من العلماء من لم يجعل الوصال خصوصا له ؛ وجعله من باب الرفق ، والتيسير على أمته ؛ وسنبين القول في ذلك في كتابنا هذا عند ذكر ذلك الحديث إن شاء الله .

قال الله عز وجل: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ، صراط الله وقال عني مناسككم وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وقال عبد الله بن عمر : إن الله بعث إلينا محمدا ﷺ ونحن لانعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.

حدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر ابن محمد الصائغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عيسى بن المغيرة، عن أبي مودود ، عن نافع ، قال رأيت ابن عمر ، إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ، ردها هكذا وهكذا فقيل له في ذلك ؟ فقال : هإني رأيت رسول الله ﷺ في هذه الطريق على ناقته فلعل خفي يقع على خفه وهذا غاية في الاقتداء والتأسي برسول الله ﷺ.

وحدثني أحمد بن فتح بن عبد الله ، قال حدثنا الحسين بن عبد الله بن الخضر، قال : حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي، قال :

حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا إسماعيل بن زكرياء ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : ارخص رسول الله عن مسلم بن صبيح ، فرغب عن ذلك بعض أصحابه ، فقام رسول الله علي خطيبا فقال : "مالي أرخص في الأمر ، فيرغب عن ذلك أناس ؟ والله : إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية "(۱) وذكر البخاري : حدثنا محمد بن سلام ، قال : حدثنا عبدة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : "كان رسول الله يَعَلِيُّ إذا أمرهم ، أمرهم من الأعمال بما يطيقون فقالوا : إنا لسنا كهيئتك يارسول الله ، إن الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ، ثم يقول : "إن ذنبك وما تأخر ، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ، ثم يقول : "إن

قال البخاري: وحدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي ، عن معن بن محمد الغفارى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا ، وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة».

وأما الأحاديث عن أم سلمة في هذا الباب ، فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : خدثنا عبد الله عبد المؤمن ، قال : خدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبى ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن طلحة بن يحيى ، قال : حدثني عبد الله بن فروخ ، أن امرأة سألت أم سلمة فقالت : إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة ، فما ترين ، فقالت : الله عَلَيْ يقبلني وهو صائم وأنا صائمة ، فما ترين ، فقالت .

وأخبرنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا وكيع ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱) ، ومسلم في الفضائل (۲۳۵۲ / ۱۲۷ / ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن .

رواه أحمد (٦ / ۲۹۱ ، ۳۲۰) وغيره .

طلحة بن يحيى ، عن عبد الله بن فروخ ، عن أم سلمة ، قالت : «كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم وأنا صائمة». وعبد الله بن فروخ هذا ، كوفي ، مولى آل طلحة ابن عبيد الله ، وقيل مولى عمر بن الخطاب ، وهو تابعى ، ليس به بأس

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام ، قال : سمعنا من يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن زينب ابنة أم سلمة حدثته قالت : «حدثتني أمي أن رسول الله عليه كان يقبل وهو صائم، (۱).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارث ، قالا : حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، عن النبي علي مثله.

وقرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر ، أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته أن أم سلمة حدثتها أن رسول الله عليه الكياب يقبلها وهو صائم»، ورواه الأوزاعي عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عائشة والقول قول من ذكرنا وقد رواه الحسن بن موسى الأشيب ، عن شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة (۲).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٢٩) وغيره .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحسمد (٦/ ٢٨٠) ، ورواه معاوية بن سلام عن يحسيى ذكره ابن أبى حاتم العلل (١/ ٢٥١)

وهذا عندي إن لم يكن إسنادا آخر ، فهو خطأ ، وما رواه هشام وهمام ومحمد ابن سابق عن شيبان صحيح ، وهشام الدستوائي ، أثبت من روى عن يحيى بن أبي كثير ، وقد تابعه همام وغيره ، وروايته لهذا الحديث أولى من رواية من خالفه بالصواب والله تعالى أعلم (١).

وقد روي عن أم سلمة أيضا في هذا الحديث غير هذا ، وذلك ما حدثناه خلف ابن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا موسى بن على بكر بن سهل ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا موسى بن على بن رباح ، عن أبيه ، عن أبيي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص أرسله إلى أم سلمة : هل كان رسول الله على يقبل وهو صائم ؟ فان قالت لا ، فقل لها : إن عائشة تحدث أن رسول الله على كان يقبل وهو صائم قال أبو قيس : فجئتها ، فقالت : أحر أم مملوك ؟ فقلت : بل مملوك ، فقالت : أدنه ، فدنوت فقلت : إن عبد الله بن عمرو أرسلني الميك أسالك : هل كان رسول الله على يقبل وهو صائم ، فقالت : لا ، فقالت : لا ، فقالت : عمرو أرسلني الميك أسالك : هل كان رسول الله على كان يقبل وهو صائم ، فقالت : لا ، فقلت أن عائشة تحدث أن رسول الله على كان يقبل وهو صائم ، فقالت : لا ، فقلت أن عائشة تحدث أن رسول الله على كان يقبل وهو صائم ، فقالت : لا ، فقالت عنها حبا .

وهذا حديث متصل ، ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد ، وليس بالقوي، وهو منكر على أصل ماذكرنا عن أم سلمة وقد رواه عن موسى بن على عبد

<sup>(</sup>۱) ورواه هشام أيضاً عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة . أخرجه النسائى فى الكبرى.

ولأحمــد (٢٥٢ ، ٢٤١ ، ٢٥٢) من طريق هشام عن يحيــى عن أبى سلمة عن عروة عن عائشة .

وله (٢٥٦/٦) من طريق الزهرى ، وصالح بن أبى حسان كلاهما عن أبى سلمة عن عائشة .

فمن الظاهر أن الحديث كان عند أبى سلمة من سند أم سلمة ومسند عائشة ، وكان يحدث به تارة عنهًا مباشرة ، وتارة بواسطة عروة . ··

الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن يزيد المقريء كما رواه عبد الله بن صالح سواء وما انفرد به موسى بن على فليس بحجة (۱) ، والأحاديث المذكورة عن أبي سلمة معارضة له وهي أحسن مجيئا ، وأظهر تواترا ، وأثبت نقلا منه وأما الأحاديث في هذا الباب عن عائشة ، فأسانيدها لامطعن لأحد فيها ، وستراها في باب بلاغات مالك ان شاء الله (۲) وإسناد حديث حفصة في ذلك أحسن، وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعفه غير واحد على الإطلاق.

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب رقم (٥) حديث رقم (١) .

(۱۳۹/۲٤) ٢ - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : إن كان رسول الله على ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك (١).

قال أبو عمر : قد مضى القول في القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم (٢) عن عطاء بن يسار من هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث [أبي] (٣) سلمة عن عروة عن عائشة وسماع أبي سلمة من عائشة صحيح وهو أسن من عروة.

حدثنا خلف بن القاسم ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحمصي القاضي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ «كان يقبل وهو صائم» .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۸) ، ومسلم في الصيام (۱۱/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقمه.(١) .

<sup>(</sup>٣) كان في المطبوع: [ بن ] وهو خطأ ظاهر .

. •

#### ه – باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم

(٢٦٤/٢٤) ١ - مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبى على كانت إذا ذكرت أن رسول الله على يال يال الله على الل

قال أبو عمر : وهذا الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه صحاح والحمد لله ، فنذكر منها ما حضرنا مما فيه كفاية ، إن شاء الله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر ، قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت : «كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو في رمضان صائم» ، قال : ثم تقول عائشة : وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله ﷺ !

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال حدثنا ابن وهب ، قال أخبرني أسامة بن زيد - أن ابن شهاب حدثه عن عروة ، عن عائشة أخبرته أن رسول الله علي كان يقبل وهو صائم ، قالت عائشة : وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله علي ؟!

قال أبو عـمـــر: رواه ابن أبي ذئب ومعمر وعقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي كثير ، عن يحيى بن أبي كثير ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۷) ، ومسلم في الصيام (۱۱۰ / ۲۳ – ۷۲) .

عن أبي سلمة عن عروة ، عن عائشة فدل على أن الحديث لعروة عن عائشة ، كما هو للقاسم عن عائشة ولعلقمة عن عائشة وللأسود عن عائشة وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رواه مالك وغيره عن هشام ، وقد ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله (١).

أخبرنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : خرجنا حجاجا ، فتذاكر القوم : الصائم يقبل فلما قدمنا المدينة دخلنا على عائشة فقالوالى : ياأبا شبل ، سلها فقلت لا أرفث عندها سائر اليوم فسمعت مقالتهم فقالت ماكنتم تقولون ؟ إنما أنا أمكم ؛ قالوا يا أم المؤمنين : الصائم مقالتهم فقالت عائشة : كان رسول الله عليهم فيبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى القاضي ، قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود ، قال حدثنا محمد بن آدم ، قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أن النبي عليه كان يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملك لإربه .

قال أبو عمر : قولها أملك لإربه يعني أملك لنفسه ولشهوته، وقد اختلف العلماء في كراهية القبلة للصائم على حسب ماقدمنا ذكره مبسوطا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته ههنا. وقد احتج بعض من

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (٤) حديث رقم (٢) .

كره الـقبلة للصـائم بقول عـائشة هذا وأيكم أملك لأربه مـن رسول الله ﷺ وفتوى عائشة بجواز القـبلة للصائم دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه.

ذكر مالك عن أبي النضر ، عن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها هناك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وهو صائم؛ فقالت له عائشة : ماينعك أن تدنو من أهلك ف تقبلها وتلاعبها ؟ فقال أقبلها وأنا صائم ؟ قالت نعم (١) ؛ وهي التي روت الحديث وعلمت مخرجه ومن خاف على أمة محمد مالم يخف عليها نبيها فقد جاء من التعسف بما لا يخفى ؛ ولما كان التأسي به مندوبا إليه استحال أن يأتي منه مايكون خصوصا أو يسكت عليه وقد مضى من هذا الباب والمعنى مافيه شفاء في باب زيد بن أسلم عن عطاء والحمد لله (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . ر

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب رقم (٤) حديث رقم (٢) .



## ٦ – باب ماجاء في الصيام في السفر

(٦٤/٩) ١ – مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله على خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا بأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله على (١).

قال أبو عمر : قول ه في هذا الحديث : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله عليه يقولون أنه من كلام ابن شهاب (٢) وفيه دليل على أن في حديث رسول الله عليه السخا ومنسوخا ؛ وهذا أمر مجمع عليه ؛ واحتج من ذهب إلى الفطر في السفر بأن آخر فعل رسول الله عليه الفطر في السفر وبقوله: «ليس من البر الصيام في السفر» (٣).

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب حميد الطويل فلا معنى لإعادة ذلك ههنا(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۱۹۶٤)، ومسلم في الصيام (۱۱۱۳، ۸۹٬۸۸) وغيرهــما من طرق عن ابن عباس .

وقوله «حتى بلغ الكديد» هو ماء بين عُفان وقُديد ، وسيأتى عن عباس من وجه آخر «حتى بلغ عُسفان» بدل الكديد ، وعنه . . حتى أتى قديداً» ، وفى حديث جابر . . وصام حتى بلغ كراع الغميم »

قال القاضى عياض : «وهذا كله فى سفر واحد فى غزاة الفتح ، وسميت هذه المواضع فى هذه الأحاديث لتقاربها ، وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع، لكنها مضافة إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليها .

قال : وقد یکون علم حال الناس ومشقتهم فی بعضها فأفطر ، وأمرهم بالفطر فی بعضها» أ هـ شرح مسلم للنووی (٧/ ٣٢٥ - ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق معمر ، ويونس كلاهما عنه ، وبينا أنه من قول الزهرى . وجزم البخارى في المغازى بذلك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٤٦) ، ومسلم في الصيام (١١١٥ / ٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث رقم (٣)

ورواية ابن جريج لهذا الحديث عن ابن شهاب كرواية مالك سواء وقال فيه معمر : قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين .

وفي هذا الحديث من الفقه إباحة السفر في رمضان وفي ذلك رد قول من قال: ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافر فيفطر ، لقول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ ورد قول من قال: إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في الحضر لم يجز له الفطر في سفره.

روى حماد بن سلمة عن قتادة عن محمل بن سيرين عن عبيلة عن علي رضي الله عنه قال : من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وهو قول عبيدة وطائفة معه ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قوله، وتأول من ذهب مذهب هؤلاء في قوله: ﴿أو على سفر ﴾ من أدركه رمضان وهو مسافر ففي الحديث مايبطل هذا القول كله؛ لأن رسول الله ﷺ سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما، وكان خروجه بعد مدة منه قد ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها في باب حميد الطويل ـ والحمد لله.

وفيه جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر وفي ذلك رد على من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوز وأن من فعل ذلك لم يجزه وزعم أن الفطر عزمة من الله في قوله ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ وهو قول يروى عن ابن عباس وأبي هريرة وقد ذكرنا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا عن ابن عباس -خلافه من وجوه صحاح

وروى عن ابن عمر أنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر .

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين على خلاف هذا الحديث وشبهه عن النبي عليه على قدمنا ذكره في باب حميد منها حديث أنس سافرنا مع رسول الله عليه فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا وحديث حمزة بن عمرو الأسلمى: أن رسول الله عليه قال

له في السفر: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»؛ وهو مذكور في باب هشام بن عروة (١).

وذكرنا في باب سمي (٢) حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله ﷺ والناس مختلفون فصائم ومفطر والآثار بهذا كثيرة جدا.

وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك وقد مضى القول فيه في باب حميد (٣) والله أعلم.

واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا الحديث: فقال قوم معناه إن أصبح مفطرا نوى الفطر فتمادى عليه في أيام سفره واحتجوا بحديث العلاء بن المسيب عن الحكم بن [عتيبة](٤) عن مجاهد عن ابن عباس قال: «صام رسول الله ﷺ من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى إلى مكة». وهذا لابيان فيه لما تأولوه.

وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهاره بعد مامضي منه صدر وإن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره.

واحتج من قال هذا القول بحديث جعفر بن محمد عن [أبيه] عن جابر أن رسول الله على خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس وهم مشاة وركبان فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنما ينظرون إلى مافعلت فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض فقيل للنبي على إن بعضهم قد صام قال: «أولئك العصاة» (1).

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٤) .(٢) أنظر الحديث رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [عيينة] خطأ، انظر ترجمة الحكم بن عتيبة من التهذيب.

<sup>(</sup>٥) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع:[أمه] وهو خطأ ظاهر، وهو حديث الحج المشهور.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الصيام (١١١٤ / ٩٠ ، ٩٠) وغيره . .

حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر \_ فذكر الحديث.

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبانا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال سافر رسول الله عليه فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله عليه في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر ؟

واختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم فقال مالك عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر فلما اختار الصوم صار من أهله ولم يكن له أن يفطر. وهو قول الليث عليه الكفارة ثم قال مالك مرة لاكفارة عليه ، وهو قول المخزومي وأشهب وابن كنانة ومطرف

وقال ابن الماجشون: إن أفطر بجماع كفر لأنه لايقوى بـذلك على سفره ولا عذر له

وقال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي والشوري: لاكفارة عليه وكلهم يقول ليس له أن يفطر

البويطي حكى عن الشافعي: من أصبح صائما في الحفر ، ثم سافر لم يكن له أن يفطر وكذلك من صام في سفره ليس له أن يفطر إلا أن يشبت حديث النبي عَلَيْكُم أنه أفطر يوم الكديد فإن ثبت كان لهما جميعا أن يفطرا .

واختلفوا أيضا في الذي يخرج في سفره وقد يبيت الصوم

فقال مالك: من أصبح في رمضان مقيما صائما ثم سافر فأفطر فعليه

القضاء ولاكفارة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي.

وللشافعي قول آخر أنه يكفر إن جامع ، وكره مالك للذي يصبح صائما في الحضر ثم يسافر أن يفطر ولم يره إثما إن أفطر وكذلك قال داود والمزني .

وقال أبو حنيفة ؛ والشافعي في رواية المزني: لا يجوز له أن يفطر فإن فعل فقد أساء ولا كفارة علميه. وقال المخزومي وابن كنانة: عليه المقضاء والكفارة وقولهما شذوذ في ذلك عن جماعة أهل العلم.

وقال أحمد وإسحاق وداود: يفطر إذا برز مسافرا وهو قول ابن عمر والشعبي وجماعة وستأتى مسائل هذا الباب بأشد استيعاب في باب سمي من هذا الكتاب (١) إن شاء الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

قال أبو عمر : هذا حديث مسند صحيح ، ولا فرق بين أن يسمى التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث.

وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه عن النبي عَلَيْكُ من حديث ابن عباس وجابـر وأبي سعيـد الخدري وقـد ذكرناها في باب حـميـد الطويل (٢)، ومنها ماذكرنا في باب ابن شهاب (٣).

وفي هذا الحديث من الفقه الصيام في السفر في رمضان لأن سفره هذا عام الفتح كان في رمضان لاخلاف في ذلك وفي صومه على رمضان في سفره إبطال قول من قال: لايصوم أحد رمضان في السفر وجعل الفطر عزمة من الله لقوله عز وجل ففمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر عقول إن المسافر لايصوم في سفره لأن الله أراد منه صيام أيام أخر وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة وكان أبو مجلز يقول: لا يسافر أحد في رمضان فإن سافر ولابد فليصم.

وفي هذا الحديث وشبهه مما تقدم ذكرنا له في باب ابن شهاب عن عبيد الله

<sup>(</sup>۱)صحیح رواه أبو داود (۲۳۲۵) وغیره .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٣) .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (١) .

مايبطل هذا التـأويل وعلى إجازة الصوم في السفر فـي رمضان وغيره جـماعة فقهاء الأمصار.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج من المدينة في رمضان حين فتح مكة فصام حتى أتى عسفان ثم دعا بماء أوأتى بماء فشرب فكان ابن عباس يقول : من شاء صام ومن شاء أفطر.

وفي هذا الحديث وشبهه بطلان قول من قال: الصائم في السفر كالمفطر في المحضر، وهو قبول شاذ هجره الفقهاء كلهم يروى عن [عبد الرحمن بن عوف](۱)، والسنة ترده وقد ذكرنا كثيرا من معانى هذا الحديث في باب حميد وباب ابن شهاب عن عبيد الله (۲) من هذا الكتاب واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لايجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لايكون مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره وليست النية في السفر كالنية في الاقامة لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين لأن الإقامة لاتفتقر إلى عمل والمقيم إذا نوى أن يسافر لم يكن مسافرا حتى ياخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر؛ ولاخلاف بينهم في الذي يؤمل السفر أنه لايجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج (۳).

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع وفي: (د) ووقع في: (جـ): [ابن عبد الرحمن بن عوف] .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) ، (٣) .

<sup>(</sup>٣) روى الترسذى ( ٠٠٠) بإسناد صحيح عن مسحمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراً ، وقد رُحِلَت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل . فقلت له : سنة ؟ قال: سنة ، ثم ركب .

قلت : والحديث يدل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذى أراد السفر منه وكذلك حديث أبى بصرة الغفارى عند أبى داود (٢٤١٢) ، وأحمد (٢٩٨/٦) وفي إسناده ضعف . وله شاهد من حديث دجنة بن خليفة . =

واختلف أصحاب مالك في هذا إن أفطر قبل أن يخرج فذكر ابن سحنون عن عبد الملك بن الماجشون أنه قال: إن سافر فلاشيء عليه من الكفارة ، وإن لم يسافر فعليه الكفارة قال وقال أشهب : لاشىء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر قال: وقال سحنون عليه الكفارة سافر أولم يسافر، وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك ثم رجع إلى قول عبد الملك وقال: ليس مثل المرأة لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لاتحدث الحيضة.

وقال ابن حبيب: إن كان تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة، فلا شيء عليه وحكى ذلك عن أصبغ وعن ابن الماجشون فإن عاقه عن السفر عائق، كان عليه الكفارة وحسبه أن ينجو إن سافر.

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره.

واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره: هل له أن يفطر ذلك السوم أم لا ؟ فلهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك السيوم بحال، وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي ، وبه قال أبو ثور.

واختلفوا إن فعل فكلهم قال يتقضي ولا يكفر وروى عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر، وهو قول ابن كنانة والمخزومي، وليس قولهما هذا بشيء لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة وإنما قولهم لايفطر استحبابا لتمام ماعقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب مالم يوجبه الله.

وروى عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج

<sup>=</sup> وحسن الترمذى حديث أنس وقال : «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث.

وقالوا : للمسافر أن يفطر في بيت قبل أن يخرج . . . . . وهو قول إستحاق ابن إيراهيم الحنظلي» أ. هـ وحكاه ابن العربي في العارضة عن أحمد .

مسافرا ، وهو قول الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق: قال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله في الرحل، وهو قول داود.

وقال الحسن البصرى: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج.

قال أبو عـمـــر: قول الحسن شاذ ، ولاينبغي لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر وقد روى عن الحسن خلاف ذلك.

ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لايفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش فإن خاف على نفسه أفطر وقال إبراهيم لا يفطر ذلك اليوم.

واختلفوا في الذى يسختار الصوم في السفر فيصوم ثم يفطر نهارا من غير عذر فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة وقد روى عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: إن أفطر بجماع كفر، لأنه لايقوى بذلك على سفره ولاعذر له وعلى ذلك مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لاكفارة عليه.

وروى البويطي عن الشافعي قال: إن صح حديث الكديد لم أر بأسا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره.

وروى المديني عنه كقول مالك أنه لايرى الكفارة على من فعل ذلك .

قال أبو عمر: الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظر لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر، ومن جهة الأثر أيضا: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عبد الله بن يوسف [التنيسي](۱) حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عبد الله بن يوسف [التنيسي](۱) حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس

<sup>(</sup>١) كذا في : (جـ) ، (د) ووقع في المطبوع : [ التميمي] خطأ .

عن قزعة بسن يحيى، عن أبي سعيد الخدري قال: ( [آذنا](١) رسول الله ﷺ عام الفتح بالرحيل لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد، فأمرنا رسول الله ﷺ بالفطر وأصبح الناس شرجين منهم الصائم ومنهم المفطرحتى إذا بلغنا الظهران [آذنا] بلقاء العدو وأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين (٢).

حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعب، قال أخبرنا محمد بن حاتم وأخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عليه خرج في رمضان فصام حتى أتى قليلا، فأتى بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه.

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جبرير، عن منصور، عن مجاهد عن طلوس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله عليه في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر حتى أتى مكة .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال : عدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله في رمضان إلى حنين والناس مختلفون في ماء قال المقطرون واحلته ثم نظر الناس فقال المقطرون للصوام أفطروا (٣).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن

<sup>(</sup>١) كَلَمَا فِي : (جَــ) ، (د) ووقع في المطبوع : [ آذننا] خطأ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصيام (۱۱۲۰ / ۱۰۲) .

<sup>(</sup>٣) قوله في هذا الحديث الخرج رسول الله على في رمضان إلى حنين مشكل ، وتأوله في الفتح (٧/ ٥٩٧) : البأن المراد بقوله اللي حنين أي التي وقعت عقب الفتح الأنها لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليها وقال: وبهذا جمع المحم الطبري وذكر وجه آخر للجمع ولكنه زيفه .

الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله على عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم [فصام](١) الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال : «أولئك العصاة».

فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم مختارا له في رمضان ، وفيها دليل على أن الفطر أولى إن شاء الله، وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في الأفضل من ذلك في باب حميد الطويل(٢).

ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عتبه، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله على عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال الزهري: فكان الفطر آخر الأمرين

قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر قال: وما رأيته صام في السفر قط إلا يوما واحدا، فإني رأيته أفطر حين أمسى، فقلت له: أكنت صائما؟ قال: نعم، كنت أرى أني سأدخل مكه اليوم فكرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر وذلك في رمضان.

واختلفوا في المسافر يكون مفطرا في سفره ويدخل الحضر في بقيه من يومه ذلك: فقال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول ابن علية وداود في المرأه، تطهر، والمسافر يقدم وقد أفطروا في السفر، أنهما يأكلان ولا يحسكان، قال مالك والشافعي ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت، جاز له وطؤها، قال الشافعي: أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع، خوف التهمة.

 <sup>(</sup>١) كـذا في: (جـ) ووقع في المطبوع وفي: (د) [فصاح] وسيتكرر هذا الخـلاف بين المطبوع وبين النسخة (أ) في نهاية الحديث رقم : (٣) التالي .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٣) .

وروى الثوري عن أبي عبيد، عن جابر بن زيد، أنه قدم من سفر في شهر رمضان، فوجد المرأه قد اغتسلت من حيضتها فجامعها.

وروى عن ابن مسعود انه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيد، ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا لهما.

وقال ابن علية: القول ما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن في المرأه تطهر في بعض النهار، والمسافر يقدم وقد أفطر في سفره أنهما يمسكان بقيه يومهما وعليهما القضاء: واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم، قال: فكذلك الحائض والمسافر، وفرق ابن شبرمه بين الحائض والمسافر، فقال في الحائض: تأكل ولا تصوم إذا طهرت بقيه يومها، والمسافر إذا قدم ولم يأكل شيئا يصوم يومه ويقضي.

قال أبو عمر: قد روى ابن جريج عن عطاء في الذي يصبح مفطرا في أول يوم من رمضان، يظنه من شعبان فيأكل ثم يأتيه الخبر الثبت أنه رمضان أنه يأكل ويشرب بقيه يومه إن شاء، ولا نعلم أحدا قاله غير عطاء، والله أعلم، وقد مضى القول في كثير من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب، عن عبيد الله من هذا الكتاب (1)، والحمد لله رب التوفيق

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (١) .

(١٦٩/٢) ٣ - مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: «سافرنا مع رسول الله على المفطر ولا المفطر على الصائم على المصائم » (١).

قال أبو عـمـــر: هذا حديث متصل صـحيح ، وبلغني عن ابن وضاح رحمه الله أنه كان يقول إن مالكا لم يتابع عليه في لفظه ، وزعم أن غيره يرويه عن حميد عن أنس أنه قال اكان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيموم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ليس فيــه ذكر رسول الله ولا أنه كان يشــاهدهم في حالهم هذه ، وهذا عندي قلة اتساع في علم الأثر وقد تابع على ذلك مالكا جـماعة من الحفاظ منهم أبو إسحاق الفزاري وأبو ضمرة أنس بن عياض ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب الشقفي كلهم رووه عن حميد عن أنس بمعنى حديث مالك ا سافرنا مع رسول الله ﷺ ا سواء وروي عن النبي ﷺ وأصحابه مثل ذلك من وهو حديث صحيح ثابت وبالله التوفيق، وما أعلم أحدا روى حديث أنس هذا على ما قال ابن وضاح إلا ما رواه محمد بن مسعود عن القطان عن حميد عن أنس قال : اكنا نسافر مع أصحاب رسول الله ﷺ - ولا أعلمه قال إلا في رمضان - منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب هذا على هذا المكذا حدث به ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس فذكره.

قال أبو عسر: ليس هذا بشيء ، والذي عليه الرواة ما ذكره مالك وسائر من سميناه من الحفاظ عن حميد عن أنس قال : سافرنا مع رسول الله ، وهو الصواب إن شاء الله . وسنذكر الآثار في ذلك بالأسانيد الجياد في آخر هذا الباب بعد الفراغ من القول في معانيه واختلاف العلماء فيه بعون الله إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹٤۷) ، ومسلم في الصيام (۱۱۱۸ / ۹۹ ، ۹۹) .

وفيه من الفقه وجوه كثيرة منها رد قول من زعم أن الصائم في رمضان في السفر لا يجزئه ، كما روي عن عمر وأبي هريرة وابن عباس . وقال بذلك قوم من أهل الظاهر . وروي عن ابن عمر أنه قال : من صام في السفر قضى في الحضر .

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أن الصائم في السفر كالمفطر .

وروي عن ابن عباس أيضا والحسن أنهمــا قالا أن الفطر في السفر عزمة لا ينبغى تركها .

وحليث هذا الباب يرد هذه الأقاويل ويبطلها كلها . وقد روي عن ابن عباس في هذه المسألة خذ بيسر الله ، وهذا منه إباحة للصوم والفطر للمسافر خلاف المقولين اللذين ذكرناهما عنه . وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعة العلماء وأثمة الفقه بجميع الأمصار ، إلا ما ذكرت لك عمن قدمنا ذكره ، ولا حجة في أحد مع السنة الثابتة هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم . وقد ثبت عن النبي عن النبي من وجوه أنه صام في السفر وأنه لم يعب على من أفطر ولا على من صام ، فثبتت حجته ولزم التسليم له ، وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه ؛

فروينا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله على الله الله الله الله أنهما قبالا: الصوم في السفر أفضل لمن قلر عليه؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وتحو ذلك قول مبالك والثوري لأنهما قالا : الصوم في السفر أحب إلينا لمن قلر عليه فاستدللنا أنهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم .

وقال الشافعي ومن اتبعه هو مخير ولم يفضل ؛ وكلفك قال ابن علية . وقد روي عن الشافعي الصوم أحب إليه ولم يختلف عن ابن علية أنه لا يفضل . وهو ظاهر حديث أنس هذا وروي عن ابن عمر وابن عباس الرخصة أفضل ويه قال مسعيد بن المسيب والشعبي و[عمر](١) ابن عبد العنزيز ومجاهد

<sup>(</sup>١) كذا في : (1) ووقع في المطبوع: [ محمد ] وهو خطأ .

وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل هؤلاء يقولون أن الفطر أفضل ، لقول الله عز وجل : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وروي عن ابن عباس من وجوه إن شاء صام وإن شاء أفطر . وهو الثابت عن النبي عن حديث أنس وابن عباس وأبي سعيد وحمزة بن عمرو الأسلمى .

حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا حلي بن عبد العزيز قال حدثنا مالك ابن اسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قد صام رسول الله على السفر فمن شاء صام ومن شاء أفطر(١). قال على : وكذلك رواه أبو عوانة عن منصور بإسناده.

حدثناه فضل بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي عليه السلام فذكر الحديث ؛ قال ورواه شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس لم يذكر طاوسا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة فذكره .

قال أبو عمسر: كان حذيفة رحمه الله وسعيد بن جبير والشعبي وأبو جعفر محمد بن علي لا يصومون في السفر ، وكان عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو واثل يصومون في السفر ، وكان ابن عمر يكره الصيام في السفر، وعن سعيد بن جبير مثله.

حدثنا إبراهيم بن شاكر قبال حدثنا عبد الله بن محمد بن عشمان قال حدثنا سعيد بن عشمان قال حدثنا عبد الله بن صبالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس قال إنما أراد الله برخصة الفطر في السفر التيسير عليكم فيمن تيسر عليه الصوم فليصم ومن تيسر عليه الفطر فليفطر ، فان قال قائل ممن يميل الى قول

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس رواه البخاري ومسلم عقب حديث الباب الماضي .

أهل الظاهر في هذه المسأله قد روي عن النبي على أنه قال « ليس البر ، أو ليس من البر الصيام في السفر » وما لم يكن من البر فهو من الإثم ، واستلل بهذا على أن صوم رمضان في السفر لا يجزيء، فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث خرج لفظه على شخص معين وهو رجل رآه رسول الله على صائم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه فقال ذلك القول أي ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه ذلك المبلغ والله قد رخص له في الفطر.

والدليل على صحه هذا التأويل صوم رسول الله على السفر ، ولو كان الصوم في السفر إثما كان رسول الله على أبعد الناس منه.

حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن حمزه بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عماره بن غزيه عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن زرارة قال: قال جابر: بينا رسول الله عليه عام تبوك ليسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعه في ظل شجرة فقال ما هذه الجماعة ؟ فقالوا رجل صام فجهده الصوم فقال رسول الله دليس البر أن تصوموا في السفر ».

قال إسماعيل : وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن أو ابن حسين ، عن جابر بن عبد الله نحوه.

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه فقال : «ما هذا ؟» قالوا صائم ، قال : «ليس من البر أو ليس البرأن تصوموا في السفر » هكذا قال محمد بن عمرو بن الحسن ويحتمل قوله عليه : «ليس البر الصيام في السفر» أي ليس هو عمرو بن الحسن ويحتمل قوله عليه : «ليس البر الصيام في السفر» أي ليس هو

أبر البر لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه . وقد يكون الفطر في السفر المباح برا لأن الله أباحه . ونظير هذا من كلامه على قوله : "ليس المسكين الطواف الذي تسرده التمره والتمسرتان واللقمة واللقمتان قيل فمن المسكين ؟ قال الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه "(1) ومعلوم أن الطواف مسكين وأنه مسن أهل الصدقه إذا لم يكن له شيء غير تطوافه ، وقد قال على : " ردوا المسكين ولو بكراع محسرق ، وردوا المسائل ولو بظلف محسرق ، (2) وقالت عائشة : "إن المسكين ليقف على السائل ولو بظلف محسرة ، (قال عن وجل : ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأجمعوا أن الطواف منهم ، فعلم أن قوله على السكين بالطواف عليكم وعناه ليس المسكين بالطواف عليكم معناه ليس السائل بأشد الناس مسكنه .

لأن المتعفف الذي لا يسئل الناس ولا يفطن له أشد مسكنه منه فكذلك قوله « ليس البر الصيام في السفر » معناه ليس البر كله في الصيام في السفر لأن الفطر في السفر بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى ذكره ، وأما قوله «ليس من البر» فهو كقوله «ليس البر» ، و«من» قد تكون زائدة كقولهم ما جاءني من أحد أي ماجاءني أحد والله أعلم ؟ فأما من احتج بقول الله عز وجل : ﴿فمن كسان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ وزعم أن ذلك عزمة فلا دليل معمه على ذلك لأن ظاهر الكلام وسياقه إنما يدل على الرخصة والتخيير ، والمدليل على ذلك قوله عز وجل : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ودليل آخر وهو إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم يومه أن ذلك مريئ عنه فدل على أن ذلك رخصة له . والمسافر في التلاوة وفي المعنى مثله ، والكلام في هذا أوضح من أن يحتاج فهه إلى إكثار والله المستعان .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن . رواه أبو داود (۱۲٦۷) ، والتــرمذى (۲٦٥) وقال : حسن صــحيح وسيأتي الكلام على الحديث في موضعه .

وحدثني أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد ابن الحسين بن السندي قال حدثنا أبو الفضل قاسم بن محمد بن الخياط قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال « سافرنا مع رسول الله فصام قوم وأفطر قوم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ».

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال اسافرنا مع رسول الله على قمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبه عن الشافعي قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الجريري عن أبى نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اكنا نسافر مع رسول الله على المفطر ولا المفطر لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ومنا المفطر لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أنه من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل ومن وجد ضعفا فأفطر فكذلك حسن جميل الله فعد المعلى على المفطر ولا المفطر ضعفا فأفطر فكذلك حسن جميل الله

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري قال : « خرجنا مع رسول الله على حين فتح مكة لسبع عشرة أو لتسع عشرة بقين من رصضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب على هؤلاء ولم يعب على هؤلاء ألى .

قال أبو عمر : هذا معنى حسن لأنه أضاف الإباحة إلى النبي عليه السلام وأنه لم يعب على واحلة من الطائفتين وهو من أصح إسناد جاء فى هذا الحديث ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده فقال فيه خرجنا مع النبي عشرة ، وقال هشام عن قتادة فيه بإسناده لثمان عشرة وقد

<sup>(1)</sup> رواه مسلم .

حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال ( [آذنا](۱) رسول الله ﷺ بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى بلغنا مر الظهران [فآذنا](۱) بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا جميعا».

قال أبو عمر : عند سعيد بن عبد العزيز في هذا الباب حديثان ، أحدهما هذا عن عطية ، والآخر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وهما صحيحان وفي هذا الباب مسائل الفقهاء قد اختلفوا فيها وقد ذكرتها في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله (٢) والحمد لله على ذلك كثيرا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع: [ آذننا] .

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث رقم (۱)

(۱٤٦/٢٢) ٤ - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو [الأسلمي](١) قال لرسول الله ﷺ يارسول الله إنبي رجل أصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال له رسول الله ﷺ (إن شئت فصم وإن شئت فافطر»(١).

قال أبو عمر : هكذا قال يحيى : عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه - أن حمزة بن عمر و . وقال سائر أصحاب مالك : عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - أن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : يارسول الله ، أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام . والحديث محفوظ عن هشام ، عن أبيه عن عائشة كذلك رواه جماعة عن هشام منهم : ابن عيينة ، وحماد بن سلمة ، ومحمد بن عجلان ، وعبد الرحيم بن سليمان ، ويحيى القطان ، ويحيى بن هاشم ، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعمرو بن هاشم ، وابن نمير ، وأبو أسامة ، ووكيع ، وأبو معاوية ، والليث بن سعد ، وأبو ضمرة ، وأبو إسحاق الفزاري كلهم رووه عن هشام ، عن أبيه عن عائشة كما رواه جمهور أصحاب مالك عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة .

ورواه أبو معشر المدني ، وجرير بن عبد الحميد ، والمفضل بن فضالة كلهم عن هشام ، عن أبيه ، أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك سواء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو معشر المدني، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : جئت إلى النبي في فسألته فقلت : يارسول الله إني رجل أصوم أفاصوم في السفر ؟ قال : «إن شئت فضم وإن شئت فأفطر».

وروى ابن وهب في موطئه قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو

<sup>(</sup>١) كذا هي ثــابته في 'كــٰ ، والمطبــوع، وكأن الصواب حذفــها من رواية يحيــى ــ كما سيأتي من كلام ابن عبدالبر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹٤۳) ، ومسلم في الصيام (۱۱۲۱ / ۱۰۳ - ۱۰۷) .

الأسلمي- أنه قال : يارسول الله ، أجد بى قوة على الصيام فى السفر ، فهل على من جناح ؟ فقال رسول الله على الله على من جناح ؟ فقال رسول الله على الله على من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه»، فهذا أبو الأسود وهو ثبت فى عروة وغيره قد خالف هشاما فجعل الحديث عن عروة ، عن أبي مراوح عن حمزة وهشام يجعله عن عروة عن عائشة.

وفي رواية أبي الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ ، وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي وسنه قريب من سن عروة والحديث صحيح لعروة ، وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبى مراوح جميعا ، عن حمزة فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا والله أعلم.

وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان - إن شاء أن يصوم في سفره وإن شاء أن يفطر وهوأمسر مجتمع عليه من جماعة فيقهاء الأمصار ، وهو الصحيح في هذا الباب.

وذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب قال : دعا عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير فسألهما عن الصيام في السفر ، فقال : عروة يصوم، وقال سالم : لايصوم ، فقال عروة : إنما أحدث عن عائشة ، وقال سالم : إنما أحدث عن عبد الله بن عمر قال : فلما امتريا قال عمر : اللهم غفرا ، صمه في اليسر ، وأفطره في العسر .

وقد بينا ما في هذه المسألة من التنازع بين السلف ، وما فيها بين الحلف من الاختلاف في الأفضل من الصوم أو الفطر في السفر في رمضان ، وأوضحنا المعاني في ذلك وبسطناها في غير موضع من كتابنا هذا ، منها باب حميد الطويل، وباب ابن شهاب عن عبيد الله ، وباب سمي (١) والله الموفق للصواب لا شريك له.

<sup>(</sup>١) أنظر الأحاديث رقم (١) ، (٢) ، (٣) .



## ٧ - باب كفارة من أفطر في رمضائ

ا - مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله على أن يكفر بعتق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أواطعام ستين مسكينا فقال : لا أجد فأتى رسول الله على بعرق تمر ، قال « خذ هذا فتصدق به » فقال : يارسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله على حتى بدت أنيابه ثم قال : « كله » (۱).

قال أبو عسمو: هكذا روى هذا الحديث عن مالك ، لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ، ولم يذكر الفطر بأي شيء كان ؟ هل كان بجماع أو بأكل ؟ بل أبهم ذلك ، وتابعه على روايته هذه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهاب وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب بإسناده مثله ورواه أشهب عن مالك والليث جميعا، والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبرهيم ابن سعد ومن تابعهم

وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب باسناده هذا<sup>(۲)</sup> فذكروه عن النبي على ترتيب كفارة الظهار « هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال : لا . قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟» قال : لا ، ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن مالك ذكره صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال قلت للأوزاعي : رجل واقع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تاثبا ؟ قال : يؤمر بالكفارة بما أخبرني الزهري عن حسيد بن عبد الرحسمن عن أبى هريرة ، أن رسول الله على أمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۳۱) ، ومسلم في الصيام (۱۱/۱۱۱ – ۸۶) وسياقه أتم من هنا (۲)

<sup>(</sup>٢) جمع الحافظ منهم أربعين نفساً ، في جزء مفرد لطرق الحديث.

الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : «فصم شهرين متتابعين» قال : لا أستطيع قال : « أطعم ستين مسكينا » قال : لا أجد ، قال الوليد : وأخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي على نحوه هكذا قال الوليد وهو وهم منه على مالك (١) والصواب عن مالك مافي الموطأ أن رجلا أفطر فخيره النبي على أن يعتق أويصوم أويطعم (٢).

فذهب مالك رحمه الله إلى أن المفطر عامدا في رمضان بأكل أويشرب أوجماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره لأنه ليس في

<sup>(</sup>۱) لعل سبب الوهم أنه حمل حديث أحدهما على الآخر ورواه حماد بن مسعدة عن مالك به ولفظه أن النبي على أقل في رجل وقع على أهله في رمضان : «أعتق رقبة ، قال : ما أجدها ، قال : فصم شهرين ، قال : ما أستطيع ، قال : فأطعم ستين مسكيناً أخرجه البيهقي (٤/ ٢٢٥) وحماد بن مسعدة ثقة روى له الجماعة . وهذا السياق يشعر بالترتيب كما قال البيضاوى .

<sup>(</sup>٢) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ( العدة ٣٥/ ٣٥٢) : قواستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال ، وقوله «هل تجد رقبة تعتقها»؟ ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم » . أ هـ وقال ابن العربي : قإن النبي على نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر ، وليس هذا شأن التخيير» .

ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى السؤال عن ذلك وقال : اليس فى قوله الهل تستطيع دليل على الترتيب كما ظهر للمخالف ، ولاهو نص فى ذلك ولا ظاهر ، وهذه الصورة في السؤال تصح في الترتيب وغير الترتيب

وقرر ابن المنير كلامه بأن شخص لو حنث فاستفتى فقال له المفتى : أعتق رقبة ، فقال : لا أجد ، فقال: صم ثلاثة أيام . . إلخ ، لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير ، بل يحمل على إرشاده إلى العبق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة . وقال البيضاوى : «ترتيب الثانى بالفاء على فقد الثانى يدل على عدم التخيير ، مع كونها في معرض البيان ، وجواب السؤال ، فينزل منزلة الشرطة للحكم .

قلت: وروى الترتيب عن الزهرى أزيد من ثلاثين نفسنًا ، والـذين روى عنهم التخيير ثلاثة عشر رجلاً . انظر سنن الدراقطني (٢/ ٢٥١).

روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء فكل ماوقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث (١).

وروى عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان: أن عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أوصيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم وهذا مثل قول مالك سواء إلا أن مالكا يختار الإطعام لأنه شبه البدل من الصيام ألا ترى إلى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لايؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء وإنما يؤمر بالإطعام فصار الإطعام له مدخل في الصيام ونظائره من الأصول فهذا مااختاره مالك وأصحابه

وقال ابن وهب عن مالك : الإطعام أحب إلى في ذلك من العتق وغيره وقال ابن القاسم عنه : أنه لايعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولابالصيام (٢).

وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان بهذا الخبر ، ولم يذكر فيه إلا الإطعام

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد

<sup>(</sup>۱) معظم روايات الحديث ذُكر فيها أن سبب الأفطار هو الجماع ، وكذلك في حديث «عائشة » الآتى ، ومن المعلوم حمل المطلق في قوله «أفطر» هنا عملي المقيد في الروايات الأخري وهو قوله «وقعت على أهلى» وكأنه قال : أفطر بجماع .

<sup>(</sup>٢) قال ابن دقيق العبد في الإحكام: «هذه معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث ، غير أن بعض المحققين من أصحابه . . . . ذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره وذكرها بنحو ما قاله ابن عبد البرهنا .

قلت: «وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول».

قال ابن دقيق العيد : "وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم ، ثم بالاطعام ، فإنها أن لم تقتضى وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى الاستجاب».

ابن شعيب قال أنبانا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إن رجلا أتى رسول الله عليه فقال : احترقت ثم قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا ، قال : ( تصدق تصدق » فقال ماعندي شيء وأمره أن يمكث فجاءه عرق تمر فيه طعام فأمره أن يتصدق به (١) .

ورواه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جماعة منهم حماد بن سلمة وغيره كلهم يقول فيه أنه وطئ امرأته في رمضان ؛ ورواه عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه أفطرت في رمضان لم يذكر الوطئ

وذكره ابسن وهب قال: أخبرنى عمرو ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول أتى رجل إلى رسول الله في في المسجد في رمضان فقال يارسول الله : احترقت ، فسأله رسول الله في ماشأنه ؟ قال : أصبت أهلى قال : «تصدق» قال والله يانبي الله مالي شيء ، ولا أقلر عليه ، قال : «اجلس»، فجلس ، فبينا هو على ذلك إذ أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام فقال رسول الله فقال رسول الله أعلى غيرنا ؟ فقام الرجل فقال رسول الله : « تصدق بهذا » فقال يارسول الله أعلى غيرنا ؟ فو الله إنا لجياع ، قال : « كلوه » ففي هذا الحديث بيان ماذهب إليه مالك رحمه الله في اختياره الإطعام دون غيره ؛ وقد كان الشافعي وابن عليه يقولان : إن مالكا ترك في هذا الباب مارواه إلى رأيه ، وليس كما ظنا والأغلب أن مالكا سمع الحديث لأنه مدني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۹۳۵) ، ومسلم في الصيام (۱۱۱۱/ ۸۵ - ۸۷) وغيرهما ولاوجه للاستدلال به على الإطعام في الكفارة دون غيره من الصيام والعتق، لأن القصة واحدة ، حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة . وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۸/۳) في صحيحة والبيهقى (۲۲۳/۶) من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر به ، وذكر فيه «العتق ، والإطعام» ولم يذكر «الصيام» .

فذهب إليه في اختياره الإطعام مع ماذكرناه من شهود الأصول له بدخول الإطعام في البدل من الصيام والله أعلم.

وقد كان ابن أبي ليلى يقول في الذي يأتي أهنه في رمضان نهارا: هو مخير في العتق والصيام قال: وإن لم يقدر على واحد منهما أطعم؛ وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال لاسبيل إلى الإطعام إلاعند العجز عن العتق والصيام وهو مخير في العتق والصيام.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح بن حي وأبو ثور في المجامع أهله في رمضان نهاراً: عليه القضاء والكفارة عندهم مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، ولا سبيل عندهم في هذه الكفارة إلى الصيام إلاعند العجز عن العتق، وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى الإطعام إلاعند عدم القدرة على الصيام ككفارة الظهار في الرتبة سواء.

وروى سفيان بن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد والحبجاج بن أرطاة كلهم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه قال للذي استفتاه حين وقع على امراته في رمضان : « هل تجد رقبة » ؟ قال : لا، قال : « فهل تستطيع صيام شهرين ؟ » وبعضهم يقول «متتابعين؟» قال : لا ، قال: «فأطعم ستين مسكينا ».

وكذلك رواه منصور بن المعتمر وعراك بن مالك عن الزهري بإسناده مثله في رجل واقع امرأته في رمضان على هذا الترتيب وذكر التتابع في الشهرين وكل من قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول الشهران في صيام الكفارة متتابعان إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : ليس الشهران في ذلك متتابعان والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد ابن الهيثم أبو الأحوص قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثني بكر

يعنى ابن منصور عن جعفر بن زمعة عن عراك بن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي على فأخبره أنه وطئ امرأته في رمضان . فقال له رسول الله على : « هل تجد رقبة » قال لا أجد ، فأعطاه رسول الله على تمرا فأمره أن يتصدق به قال فذكر لرسول الله حاجته فأمره أن يأكله هو .

رواه أبو الأسود وإسحاق بن بكر بن مضر عن بكر بن مضر بإسناده مثله سواء إلا أنهما قالا: شهرين متابعين ؛ ذكره النسائي عن الربيع بن سليمان عنهما .

وأخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائلة عن منصور عن الزهري قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رجل أتى النبي فقال : فقال: إني وقعت على امرأتي في رمضان قال : ﴿ أَتَجِد عتق رقبة ؟ قال : لا ، قال: ﴿ أَتَبِد عتل معيام شهرين متتابعين؟ قال لا ، قال : ﴿ أَفتجد إطعام ستين مسكينا ﴾ ؟ قال لا ، قال فأتي بعرق تمر فقال «تصدق به قال على أفقر منا ؟ مابين لابتيها أحد أحوج إليه منا ، قال : ﴿ أَطعمه عيالك ﴾ .

وذكره عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده مثله سواء بمعناه وزاد: قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير؛ (١).

واختلف العلماء في قـضاء ذلك اليوم مع الكفارة فقـال مالك: الذي آخذ به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام ستين مسكينا وصيام ذلك اليوم قال: وليس العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء .

وقال الأوزاعي : إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك .

<sup>(</sup>١) اهذا ضعيف إذ لا دليل على التخصيص، أحكام الأحكام (العدة (٣/ ٣٥٨).

وقال الثوري : يقضى اليوم ويكفر كفارة الظهار

وقال الشافعي : يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة ولكل وجه وأحب إنى أن يكفر ويصوم مع الكفارة هذه رواية الربيع عنه ؛ وقال المزني عنه : من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقضي يوما مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله الذي يجامع في رمضان فكفر اليس عليه أن يصوم يوما مكانه ؟ قال ولابد من أن يصوم يوما مكانه ؟

ومن حجة من لم يرمع الكفارة قضاء : أنه ليس فى خبر أبي هريرة ولاخبر عائشة ولا في شيء مـن الأخبار التي لاعلة فيهـا ذكر القضاء وإنما فـيه الكفارة فقط ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة .

ومن حجة من رأى القضاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابيا جاء ينتف شعره وقال : يارسول الله وقعت على امرأتي في رمضان ، فلذكر مثل حديث أبي هريرة وزاد : وأمره رسول الله ﷺ أن يقضي يوما مكانه (١).

أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال : حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب فذكره.

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال: حدثنا جمعفر بن مسافر قال : حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف أخسرجه أحمــد (۲ / ۲۰۸) وابن خزيمــة (۲۲۲٪) ، والبيهــقى (۲۲۲٪) وفيه الحجاج بن أرطاة .

سعد عن [ابن شهاب] (۱) عن أبي سلمة [بن] (۲) عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه : ( كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله (۲) ؛ وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب . ومن جهة النظر والقياس لايسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه والقضاء بدل من اليوم الذى أفسده وكما لايسقط عن المفسد حجه بالوطئ إذا أهدى القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم والله أعلم .

واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أوبشرب متعمدا فقال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: عليه من الكفارة ماعلى المجامع كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره ؛ وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير وروى مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري.

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفارة عليه وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة ؛ وروى مغيرة عن إبرهيم مثله ، وقال الشافعي: عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهر وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه قال بعضهم: ويصنع معروفا ولم يذكر عنهم عقوبة.

وقال أحمد بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان؛ ذكره عنه الآثرم قال: وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان فقال: هذا الذي أتهيبه

<sup>(</sup>١) زيادة من : (أ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع: [عن] خطأ .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٩٣) وغيـره ، وقد خالف هشام في إسناده ومـتنه ، ولكنه توبع
 فيهما ، أما في المتن: فهي لا تخلوا من علة ، انظر التلخيص (٢٠٧/٢) .

وللمتن شواهد أيضاً أحسنها حالاً حديث عمرو بن شعيب السابق ومرسل سعيد بن المسيب ، وإسناده جيد ، ومرسل نافع بن جبير وقوى الحديث الحافظ حيث قال في الفتح (٤/٤/٢) : الوبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً أ هـ.

أن أفتي بكفارة أقول يقضي يوما مكانه وإن كفر لم يضره وقد روي عن عطاء أيضا : أن من أفطر يوما من رمـضان من غير علة ، كان عليه تحــرير رقبة فإن لم يجد فبدنة أوبقرة أوعشرين صاعا من طعام يطعم المساكين.

وعن ابن عباس: أنه قال: عليه عتق رقبة أوصوم شهر أوإطعام ثلاثين مسكينا حدثنا محمد بن إبرهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أنبانا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال قرأت على فضيل ، عن أبي حريز أن أيفع حدثه: أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ فقال كان ابن عباس يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أوصوم شهر أوإطعام ثلاثين مسكينا قال: قلت: ومن وقع على امرأته وهي حائض أوسمع أذان الجمعة فلم يجمع وليس له عذر؟ قال كذلك عتق رقبة

وعن سعيد بن المسيب أنه قال عليه صيام شهر وعنه أيضا وهو قول ربيعة : ان عليه أن يصوم اثني عشر يوسا ؛ وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا فمن أفطر فيه يوما كان عليه اثنا عشر يوما وكان الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة ويسهجنه وكان لا يرضى عنه، ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير منها في المحرم يقتل جرادة قال : عليه صاع من قمح قال : لأنه أدنى الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها : أنه لايلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن إلى أشياء يطول ذكرها ليس بنا حاجة إلى الإتيان بها .

وروى معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا قال : عليه صيام شهر ، قلت : يومين قال : صيام شهر ، قال : فعددت أياما فقال : صيام شهر هكذا قال معمر عن قتادة وهي رواية مفسرة وأظنه ذهب إلى التسابع في الشهر ، لا يخلطه بفطر كأنه يقول : من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم .

وروى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : يصوم شهرا ولم يزد ، وكذلك رواية سعيد ابن أبي عروبة وأبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي يفطر يوما من

رمضان متعمدا قال: يصوم شهرا وذكر ابن أبى شيبة عن عبدة عن عاصم قال: أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا فقال سعيد : يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا ؛ وهذه الرواية عندى وهم عن سعيد والله أعلم ؛ والصحيح عنه ماتقدم.

وذكر معمر أيضا عن أيوب عن ابن سيريـن قال : يقضي يوما ويستغفر الله وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير وروي عن إبراهيم النخعي .

روى بكار بن قتيبة حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في رجل أفطر يوما من رمضان قال : يستغفر الله ولا يعد ويصوم يوما ؛ مكانه وروى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم ؛ وهذا لاوجه له إلا أن يكون كلاما خرج على التغليظ والغضب لما روي عن النبي عليه النبي المنافقة .

وعن ابن مسعود وعلي: «من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر» (١).

وقد تقدم عن إبراهيم من رواية مغيرة وغيره مايوضح لك هذا على أن اقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لاوجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر ولادليل عليها ولا يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك وإنما في المسألة قولان: أحدهما: قول مالك ومن تابعه ، والحجة لهم من جهة الأثر حديث ابن شهاب هذا ، ومن جهة النظر: أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء ، لأن الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله والنكتة الجامعة بينهما: انتهاك حرمة الشهر بما ينفسد الصوم عمدا؛ وقد تقدم أن لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع كل في والقول الثاني قول الشافعي ومن تابعه والحجة لهم: أن يجمع كل في المجامع أهله وليس الأكل مثله بدليل إجماعهم على أن المستقيء عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر عمدا وكذلك

<sup>(</sup>۱) رواه البيهـقى (۲۲۸/٤) ، وعبد الرزاق (۱۹۹/٤) من طرق عن ابن مسعود ورواه البيهقى عن على وإسناده ضعيف .

مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا وليس عليه كفارة لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين والآكل عمدا لايرجم ولا يجلد ولايجب عليه غسل فليس كالمجامع والكلام في هذه المسألة يطول وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله علي أنه قال: « من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه»(١) ، وروي عن علي وابن مسعود وهذا يحتمل أن يكون لوصح على التغليظ ، وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ،

وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح والكفارة تغطية الذنب وغفرانه ولله الحمد واختلف العلماء أيضا فيما يجزىء من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد يوم من شهر رمضان ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي : يطعم ستين مدا بمد النبي ﷺ لستين مسكينا مدا لكل مسكين.

والحجة لمن قال هذا القول: ماحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن المفضل بن العباس، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن الأوزاعي عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (ح)وحدثني عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا هقل قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة قال بينما أنا عند رسول الله علي جالس إذ جاءه رجل فقال يارسول الله قد هلكت قال: "فصم شهرين متتابعين" قال لا أستطيع، قال: "فأطعم قال: ما أجدها: قال: "فصم شهرين متتابعين" قال لا أستطيع، قال: "فأطعم قال: ما أجدها: قال: "فال عند رسوين متتابعين" قال لا أستطيع، قال: "فأطعم

<sup>(</sup>۱) ضعیف رواه أبو داود (۲۳۹۱ ، ۲۳۹۷) ، والترمذی (۷۲۳) وغیرهما من طریق حبیب بن أبی ثابت عن عمارة بن عمیر عن أبی المطوس به والمطوس هذا مجهول ، واختلف فیه علی ابن أبی ثابت اختلافاً كثیر ، وقال البخاری فی التاریخ : «تفرد أبو المطوس بهذا الحدیث ولا أدری سمع أبوه من أبی هریرة أم لا . ۱ أ هـ.

قال ابن حجر فى الفتح (١٩١/٤): «فحصلت فسيه ثلاث علل: «الاضطراب، والجهل بحال أبى المطوس، والشك فى سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخارى فى اشتراط اللقاء». أهـ

ستين مسكينا ، قال : ما أجد ، فأتى رسول الله على بعرق فيه خمسة عشر صاعا وفي حديث أيوب بن سويد بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال : « أين السائل؟ ، فقال : ها أنا يارسول الله قال : « خذه وتصدق به على ستين مسكينا ، فقال يارسول الله أعلى غير أهلي ؟ فو الذي نفسي بيده مابين لابتي المدينة أحد أحوج مني ؛ فضحك رسول الله على حتى بدت أنيابه وقال : «خذه واستخفر ربك ، وإذا أطعم خمسة عشر ستين أصاب كل مسكين منهم ربع صاع وذلك مد بمد النبي على وهذا قاطع في موضع الخلاف.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزيه أقل من مدين ، بمد النبي وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزيه أقل من على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لايجزي أقل منه في فدية الأداء ؛ وقول مالك ومن تابعه أولى لأنه نص لاقياس.

وقد روى هشام بن سعد هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر فيه خمسة عشر صاعا إلا أنه جعله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وإنما هو لحميد ابن عبد الرحمن وهشام بن سعد لين ضعيف لاسيما في ابن شهاب<sup>(۱)</sup>، وأيوب بن سليمان وأبو بكر الأويسي ضعيفان وإنما ذكرته لتقف عليه وتعرفه وتعرف أن الحديث لايصح لابن شهاب إلا عن حميد والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هشام بن سعد یکتب حدیثه ولا یحتج به ، قاله أبو حاتم ، وبنحوه قال ابن عدی . ولکنه لم ینفرد فقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبی حفصه عن الزهری عن أبی سلمة ، ولکنها روایة شاذه ، فعبد الوهاب له أوهام وهی مخالفة لروایة الجماعة عن ابن أبی حفصة

ورواه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى سلمة، وحميد بن عبد الرحمن فجمعهما عن الزهرى ، ولكن صالح ضعيف . انظر العلل للدارقطنى (١٠/ ٢٣٠) وما بعدها ورواه مهران ابن أبى عمر عن الثوري عن منصور عن الزهرى عن سعيد بن المسيب بدلاً من هميد انحرجه ابن خزيمة (٣/ ٢٢٢) ومهران سئ الحفظ ؛ وحكم فيه الدارقطنى بالوهم على مهران .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله على أفطر في رمضان قال: ﴿ أعتق رقبة ﴾ قال : لا أجدها ، قال : ﴿ صم شهرين متابعين ﴾ قال: لا أستطيع قال : ﴿ أطعم ستين مسكينا ﴾ قال : لا أجد ، قال فأتي النبي على بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا قال : ﴿ خذ هذا فتصدق به قال : ما أحد أحوج مني ، ومن أهل بيتي قال : ﴿ كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه ﴾ .

واختلف العلماء أيضا في الواطئ أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ولم يجد مايطعم وكان في حكم الرجل الذي ورد هدا الحديث فيه ؛ فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا وكان عيسى بن دينار يقول إنها على المعسر واجبة فإذا أيسر أداها وقد يخرج قول ابن شهاب على هذا لأنه جعل إباحة النبي والم لذلك الرجل أكل الكفارة رخصة له وخصوصا ، قال ابن شهاب : ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير.

وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا فلم يجد كفارة المفطر ولم يقدر على الصيام أيسأل في الكفارة ؟ فقال : رد رسول الله كفارة المفطر على أهله فليستغفر الله ولا يعد ولم ير عليه شيئا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا ،

وقال الشافعي: قبول رسول الله ﷺ: «كله وأطعمه أهلك » يحتمل معاني منها: أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله ﷺ بأن قال له في شيء أتى به: «كفر به فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال له: «كله وأطعمه أهلك » وجعل التمليك له حينتذ مع القبض ؛ ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج

وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل ولم يكن عنده فضل كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها وإن كان ذلك ليس في الخسبر وكان هذا أحب الينا ، وأقسرب من الاحتياط، قال : ويحتمل إذا كان لايقدر على شيء من الكفارات وكان لغيره أن يكفر عنه ، وأن يكون لغيره أن يتصدق عليه ، وعلى أهله إذا كانوا محتاجين بتلك الكفارة وتجزئ عنه ؛ ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك، أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا ، كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا والله أعلم.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي عليه قال « أطعم عيالك » أتقول به ؟ قال: نعم إذا كان محتاجا ولكن لايكون في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ، ولا في كفارة الظهار ولا في غيرها إلا في الجماع وحده ؛ قيل له: أليس في حديث سلمة ابن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ؟ فقال: ولمن تقول هذا ؟ إنما حديث سلمة بن صخر: « تصدق بكذا واستعن بسائره على أهلك » (١) فإنما أمر له بما يبقى ، قلت له: فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله ، فقد أجزأ عنه ؟ قال: نعم أجزأ عنه ، قلت : ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد ؟ قال: لا ، قد أجزأت عنه إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۷/٤) ، وأبو داود (۲۲۱۳) وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۳٤٣/۹) .

واعل بالإنقطاع ، قال البخارى «سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر».

ورواه الترمذى (١٢٠٠) والحاكم (٢٠٤/١) وغيرهما من يحيى بن أبى كشير عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة عن سلمة بن صخر . وحسنه الترمذى ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى وأشار البيهقي (٧/ ٣٩٠) إلى أنه مرسل .

وزعم الطبري: أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة واصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين عليه ، لا يسقطها عنه إعساره بها وعبيه أن يأتي بها إذا قدر عليها وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر، يؤديها إذا أيسر فكفلك سبيل كفارة المفطر في رمضان في قياس قولهم.

قال أبو عمسر: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله على إذ قال له ( كله أنت وعيالك ) لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت ، ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له قيل له : ولا قال له رسول الله على إنها ساقطة عنك لعسرتك ، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ماوجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه والله أعلم (١).

واختلفوا في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهى طائعة في رمضان فقال مالك : إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين

وقال الأوزاعي : سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة إن

<sup>(</sup>۱) قال النووى في شرح مسلم (۲۱۸/۷) : اليس في الحديث نفي استقرار الكفارة ، بل فيه دليل لاستقرارها ؛ لأنه أخبر النبي على بأنه عاجبز عن الحصال الثلاث ثم أتى النبي على بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة ، فدل على ثبوتها في ذمته ، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى الإنفاق على عياله في الحال ، والكفارة على التراخي ، فأذن له في أكله وإطعام عياله ويقيت الكفارة في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الاصوليين . أه.

أقول : هذا ليس فيه تأخير للبيان ، لأن العلم بالوجوب قد تقدم ، فقد قال ابن دقيق العيد : «الكفارة مرتبة في اللمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث . والسكوت لتقدم العلم بالوجوب ويقول : « فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ، ولا يسقط ؛ للقاعدة الكلية والنظائر ، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت ا هـ العدة (٣/ ٣٥٩).

كفر بالعـتق أو بالإطعام فإن كفـر بالصيام فعلى كل واحـد منهما صيـام شهرين متتابعين؛

وقال الشافعي رحمه الله : والعتق والإطعام سواء ليس عليهما إلا كفارة واحدة وسواء طاوعته أو أكرهها لأن النبي عليه إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يسأله أطاوعته امرأته أوأكرهها ؟ ولو كان الحكم في ذلك مختلفا لما ترك رسول الله علي تبيين ذلك ، وهو قول داود وأهل الظاهر (١).

وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وإن وطني؛

قال أبو حنيفة وأصحابه : إن طاوعته فعلى كـل واحد منهما كـفارة وإن أكرهها فعليه كفارة ، واحدة لاغير ولاشىء عليها.

ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم فلما وجب عليها الكفارة عنه.

واختلفوا فيمن جامع ناسيا لصومه فقال الشافعي والثوري في رواية

<sup>(</sup>١) وهذا الاستدلال من باب قبولهم: ترك الاستنفصال في حكاية الحال منع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها حكاية حال ، يتطرق إليها الاحتمال فلا عموم لها ، فريما أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار ، وحكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال . وللجمع بينهما يقال : أن الاحتمال المرجوح لايؤثر ولا عبرة به ، وإنما المؤثر الاحتمال الراجع أو المساوى، وحينئذ يقال إن كان الاحتمال المؤثر في محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح وإن كان الاحتمال المؤثر في دليل الحكم قدح ولا يحتج بهذا الدليل . وانظر الفروق للقرافي.

<sup>-</sup> ويستدل لمن قال بوجوب الكفارة على المرأة: بأن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكها في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل ، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين . وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيسجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي ، لعلمهم بالاستواء في الحكم . ذكره ابن دقيق العيد وقال: «وهذا وجه قوى» . انظر إحكام الأحكام (العدة (٣/ ٣٦١ – ٣٦٥)

الأشجعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: ليس عليه شيء ، لا قضاء ، ولا كفارة ، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم ، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم ، وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري في رواية المعافى ، عليه القضاء ، ولا كفارة ؛ وروي مثل ذلك عن عطاء، وقد روي عن عطاء أنه رأى عليه الكفارة مع القضاء ، وقال : مثل هذا لا ينسى .

حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حـدثنا محمد بن الجهم ، وحدثا روح بن عبادة ، حـدثنا ابن جريج ، قال: كنت إذا ســألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسياً ؟ لا يجعل له عذر ، ويقول : لا ينسى هذا ولا يجهله .

وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطىء ناسيا أو عامدا، عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد، واختلفوا أيضا فيمن أكل أو شرب ناسيا ؟ فقال الشوري وابن أبي ذئب والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود: لا شيء عليه، و يتم صومه، وهو قول جمهور التابعين.

وقال ربيعة ومالك : عليه القضاء .

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟ فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة، ثم قال أبو عبد الله: مالك زعموا أنه يقول عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن.

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن [بكر] (١) ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل (ح) وحدثنا خلف بن القاسم ، وقال : حدثنا محمد بن أحمد أبن كامل ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، قالا حميعا حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب

<sup>(</sup>١) كذا في(أ) ووقع في المطبوع:[بكير] خطأ وهو محمد بن نكر بن داسة راوي السغن.

وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : قال : جاء رجل إلى النبي عن فقال : إني كنت صائما ، فأكلت وشربت ناسيا ، فقال رسول الله الله : • الله أطعمك وسقاك أتم صومك » (١).

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجسهم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد ، عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة : أن رسول الله عن وجل قال: « من أكل أو شرب ناسيا فليمض في صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه » ، وروي عن جماعة في المفطر ناسيا بأكل أو شرب : أنه لا شيء عليه ، منهم علي رضي الله عنه ، وابن عمر ، وعلقمه وإبراهيم وابن سيرين وجابر بن زيد ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل: - رجل نسي فجامع ، فقال: ليس الجماع مثل الأكل ، عليه القضاء والكفارة ناسيا كان أو عامدا ، لأن الذي جاء إلى النبي على قال : وقعت على امرأتي ، ولم يسئله النبي على أنسيت أم تعمدت ؟.

قال أبو عبد الله: وظاهر قول الرجل للنبي ﷺ وقعت على امرأتي: النسيان والجهالة فلم يستله أنسيت أم تعمدت؟وأفتاه على ظاهر الفعل (٢).

وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لاكفارة عليه، حاشا قتادة وحده.

وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه ، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير. إلا ابن وهب فإنه جعل عليه يــومين قياسا على الحج.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٣٣) ، ومسلم في الصيام (١١٥٥ / ١٧١) .

<sup>(</sup>٢) هذا الاستدلال أيضاً من باب ترك الاستفسار في حكاية الحال .

ويجاب عن ذلك أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت ، ونتف شعره ، وضرب فخذه ؛ فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم ، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدى إلى ذلك ، وهذا لا يكون إلا في العامد فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع .

وأجمعوا على أن من وطىء في يوم واحد مرتين أو أكثر: أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.

واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارا في أيام من أيام رمضان ؟ فقال : مالك والليث والشافعي والحسن بن حي : عليه لكل يوم كفارة وسواء وطيء المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جامع أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة مالم يكفر ثم يعود، وكذلك الآكل والشارب عندهم فإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى قالوا: وإن أفطر في رمضان، فعليه كفارتان، وروى آخر عن أبي حنيفة: إذا أفطر كفر ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثاني إذا كان في شهر واحد.

واختلف عن الشوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة رواية أبي يوسف ، وروي عنه غير ذلك ،

وأما قوله في الحديث الفاتى بعرق تمرا فأكشرهم يرويه بسكون الراء ؛ والصواب عند أهل الإتقان فيه فتح الراء ، وكذلك قول أهل اللغة . وقد زعم ابن حبيب مارواه عن مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء وبالفتح قال : والعرق بتسكين الراء هو العظم (۱). قال وتأويل العرق بفتح الراء المكتل العظيم الذى يسع قدر خسسة عشر صاعا ، وهو ستون مدا كذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان ، قال عبد الملك بن حبيب وإنما سمي العرق لضفره لأن كل شيء مضفور فهو عرق ولذلك سمي المكتل عرقا الأنه مضفور بالخوص ؛ قال أبو كبير الهذلى :

نغزو فنترك في المزاحف من ثوى وغر في العرقات من لم نقتل

<sup>(</sup>۱) حكى فى الفتح (١٩٩/٤) إنكار الإسكان ، وقال : "إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم ؛ فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذى يتحلب من الجسد ، نعم الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللغة أيضاً ، إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز»

يقول: نأسرهم فنشدهم في العرقات يعني النسوع لأنها مضفورة قال وكل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة لأنها شبهت بالشيء المضفور.

وقال أحمد بن عمران الأخفش: - المكتل: - العظيم فإنما سمي عرقا لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم والعرق الطريقة العريضة لذلك سميت طرة الكتاب عرقة لعرضها واصطفافها وكذلك إذا مرت الطير مصطفة يقال مرت بنا عرقة من طير وكذلك إذا جاءت الخيل صفا قيل قد جاءت الخيل على عرقة واحدة ، وقال غير الأخفش: يقال عرقة وعرق كما يقال: علقة وعلق.

قال أبو عسمسر: وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات في هذا الباب ، موجودة المعنى في حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة فلذلك ذكرناها وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها لتكمل الفائدة ويبين الحق على شرطنا وبالله توفيقنا.

(٧) ٢ - مالك ، عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، عن سعيد بن المسيب أنه قبال : جاء أعرابي إلى رسول الله على يضرب نحره وينتف شعره ويقول : هلك الأبعد فقال له رسول الله على : "وماذاك ؟» قال : أصبت أهلي - وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله على : "هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟» فقال : لا فقال : "هل تستطيع أن تهدي بدنة ؟» فقال : لا قال : "هل تستطيع أن تهدي بدنة ؟» فقال : لا قال : "خذ هذا مقال : "فاتي رسول الله على بعرق تمر ، فقال : "خذ هذا فتصدق به » ، فقال : ما أحد أحوج مني فقال : "كله وصم يوماً مكان ما أصبت » .

# \* عطاء الخرساني أبو عثمان

وهو عطاء بن أبي مسلم قبل عطاء بن عبد الله وقبيل عطاء بن ميسرة مولى المهلب بن أبي صفرة وقبيل مولى لهذيل والأول أكثر وأشهر أنه مولى المهلب بن أبي صفرة أصله من مدينة بلخ من خراسان ، وسكن الشام وهو يعد في الشاميين وكان فاضلاً عالماً بالقرآن عاملاً روى عنه جماعة من الأثمة منهم : مالك ومعمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وغيرهم.

ولد سنة خسمين من التاريخ وتوفي سنة خمس وثلاثين وسائة ذكر ذلك ضمرة وغيره عن عثمان بن عطاء وذكر البخاري عن عبد الله بن عثمان بن عطاء أنه سأله فقال : نحن من أهل بلخ قال وعطاء مولى المهلب بن أبي صفرة ذكر ذلك في التاريخ الكبير وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء له ، وذكر حكاية أيوب عن القاسم بن عاصم قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن عطاء الخراساني حدث عنك أن النبي عليه أمر الذي واقع امرأته في رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار ؟ فقال سعيد : كذب ماحدثته ، إنما بلغني أن النبي عليه قال له : تصدق ، تصدق ، تصدق .

فأدخله البخاري في كتاب الضعفاء له من أجل هذه الحكاية وليس القاسم بن عاصم ممن يجرح بقوله ولا بروايته مثل عطاء الخراساني ، وعطاء الخراساني أحد العلماء الفضلاء ، وربما كان في حفظه شيء وله أخبار طيبة عجيبة في فضائله - ليس هذا موضع ذكرها منها ما أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا هارون بن معروف ، قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال كان عطاء الخراساني يتكلم إذا صلى بكلمات فغاب يوما فتكلم المؤذن فقال رجاء بن حيوة : اسكت إنا نكره أن نسمع [الخير](١) إلا من أهله.

وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : كنا نجلس إلى عطاء الخراساني فكان يدعو بدعوات فغاب فتكلم رجل من المؤذنين قال فأنكر رجاء بن حيوة صوته فقال : من هذا ؟ فقال : أنا يا أبا المقدام فقال : اسكت فإنا نكره أن نسمع [الخير] إلا من أهله وقال يحيى بن معين : روى مالك عن عطاء الخراساني ، وعطاء ثقة قد رأى ابن عمر وسمع منه لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث ، أحدها مسند والاثنان مرسلان.

قال أبو عسمسر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاً وقد روى معناه متصلاً من وجوه صحاح، وقد ذكرناها في باب ابن شهاب (٢) عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إلا أن قوله في هذا الحديث: «هل تستطيع أن تهدي بدنة؟» غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح ولا مدخل للبدن أيضاً في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث.

وأما ذكسر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرنا في هذا الحمديث فمحضوظ من حمديث أبي هريرة وحديث عمائشة من رواية الشقات الأثبات والحمد لله

<sup>(</sup>١) كذا في : (د)، (هـ) ووقع في المطبوع و: (جــ) : [ الحبر ] بالموحدة من تحت .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) .

وقد روى القاسم بن عاصم البصري ويقال فيه التميمي ، ويقال : الكلبي وليس بشيء ويمكن أن يكون كليباً فكليب في تميم ، وكلب في قضاعة (۱) وأين قضاعة من تميم - فروى القاسم بن عاصم هذا عن سعيد بن المسيب أنه كذب عطاء الخراساني في حديثه هذا وعطاء الخراساني عندي فوق القاسم بن عاصم في الشهرة، [بحمل] (۲) العلم والفضل، وليس مثله عند أهل الفهم والنظر ممن يجرح به عطاء ويدفع ما رواه ؛ وقد اختلف على القاسم في حكايته تلك، فروى سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن عاصم، قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني ؟ قال : ماهو ؟ قالت : في الذي وقع على امرأته في رمضان فذكر الحديث هكذا قال فيه حدثنا عنك عطاء الخراساني .

وروى أبو صالح ، عن الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث ، عن أيوب السختياني عن القاسم - أنه قال لسعيد بن المسيب إن عطاء بن أبي رباح حدثني أن عطاء الخراساني حدث عنك في الرجل الذي أتى رسول الله على وقد أفطر في رمضان أنه أمره بعتق رقبة فقال : لا أجدها فقال : فأهد جزوراً ، قال : لا أجدها قال : سعيد كذب الخراساني ، لا أجدها قال : سعيد كذب الخراساني ، إنما قلت : تصدق تصدق ففي هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد إن عطاء بن أبي رباح حدثني أن عطاء الخراساني حدثه عنك وفي الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد ماحديث حدثناه عنك عطاء الخراساني ؟ وهذا اضطراب وباطل.

وروى حماد بن زيد هـذا الخبر عن أيوب قال : حدثني القاسم بن عاصم قال : قلت لسعيد بن المسيب إن عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي عليه أمر

<sup>(</sup>۱) الذى فى تهذيب الكمال وغيره: «القاسم بن عاصم التميمى» ويقال: الكُليْنِي ويقال: الكُليْنِي ويقال: الليثى البصرى قال ابن ماكولا: « الكلينى بضم الكاف وإمالة اللام ، وقبل الياء نون» وفى المستبه للذهبى: الكلينى نسبة إلى كلين قرية من قرى العراق قلت: ولعل «الكليني» تصحفت على ابن عبد البر إلى «الكليبي» فصارت النون باء .

<sup>(</sup>٢) كذا في (جــ)، (د) ، (هــ) ووقع في المطبوع: [ يحمل ] بالمثناة .

الذي واقع امرأته في رمضان بكفارة الظهار ، فقال : كذب ماحدثته انما بلغني أن النبي ﷺ قال له : «تصدق تصدق» فهذه مثل رواية خالد الحذاء.

وأما قول حماد بن زيد في حديثه هذا أن النبي ﷺ أمر الذي وافع امرأته في رمضان بكفارة الظهار ، فإن الرواية الثابتة ، عن أبي هريرة من رواية ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بالكفارة على ترتيب كفارة الظهار.

هكذا رواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي والليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وغيرهم عن ابن شهاب بإسناده على ترتيب كفارة الظهار .

ورواه مالك ، وأبو أويس ،وابن جريج ، عن ابن شهاب بإسناده المذكور على التخيير ، وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب من هذا الكتاب ، فلا معنى لتكرير ذلك ههنا.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، ويعيش بن سعيد ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحبجاج بن أرطاة ، عن إبراهيم بن عامر ، عن سعيد بن المسيب وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : بينما نحن عند رسول الله عليه إذ جاءه رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله عليه مالك قال : قد وقع على امرأته في رمضان ! قال : «أعتق رقبة» قال : لا أجدها ، قال : «أطعم سنين مسكيناً» قال : لاأجد ، قال : فأتي رسول الله عليه بعرق فيه خمسة عشر صاعاً من قال : لاخذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكيناً» قال يارسول الله مابين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال : «كله أنت وعيالك» وهكذا رواه الجمهور من أصحاب الزهري على هذا الترتيب.

وقال فيه معمر: قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصه ، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم ، لم يكن له بد من التكفير وقد ذكرنا ما للففهاء في تأويل أمر رسول الله عليه إياه بأكل ذلك العسرق من التمر هو وعباله ، وفي

وجوب الكفارة عليه إذا أيسر في باب ابن شهاب (١) - بما يغني عن ذكره ههنا.

وأما ذكر البدنة في هذا الحديث فهو موجود من حديث مجاهد وعطاء ، عن أبي هريرة عن النبي على وفيها اضطراب ، ولا أعلم أحداً كان يفتي بذلك من أهل العلم إلا الحسن البصري ، فإنه قال : إذا لم يجد المجامع في رمضان يعني عامداً غير معذور - رقبة ، أهدى بدنة إلى مكة وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن يزيد المعلم ، قال حدثنا موسى بن معاوية الصمادحي ، قال حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، قال : «جاء رجل إلى النبي على فقال : يارسول الله إني وقعت على أهلي في رمضان قال : بئسما صنعت ، أعتق رقبة ، قال : لاأجدها ، قال : انهب فتصدق لاأجدها ، قال : انهب فتصدق بعشرين صاعاً ، أوأحد وعشرين صاعاً من تمر ، قال : لا أجد ، قال انهب فكله أنت أتصدق عنك قال : مايين لابتها أهل بيت أحوج إليه مني قال اذهب فكله أنت وأهلك ».

ففي هذا الحديث أنه قال : «انحر بدنة» إذ قال : لا أجـد رقبة - وهكذا رواية عطاء.

وذكر البخاري في التاريخ قال : حدثنا ابن شريك ، قال : حدثني أبي عن ليث ، عن عطاء ومجاهد ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «أعتق رقبة» ثم قال : «انحر بدنة».

قال البخاري : ولا يتابع عليه قال البخاري : وقال عارم عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم ، عن مجاهد عن النبي ﷺ مثله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال حدثنا هشيم ، عن

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٢) .

إسماعيل بن سالم ، عن مجاهد أن النبي ﷺ أمر الذي أفطر يوماً في رمضان بكفارة الظهار.

وحدثنا عبد الوارث: قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا البرتي ، قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد ، قال حدثنا هشيم ، أخبرنا ليث ، عن مجاهد ، عن أبى هريرة عن النبي عَلَيْقُ مثله .

قال أبو عسر : أظن هذا وهما ، لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها ، لا أنه كان ذلك منه في رمضان والله أعلم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في: (جــ) ، (د) ، (هــ) وجاء بهامش: (د):

<sup>(</sup> المحفوظ في هذا سلمة بن صخر لا سلمان ) .

قلت: والصواب: سلمة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) لعل مستند من قال أنه سلمة بن صخر ما رواه الحاكم (٢/٤/٢) وغيره «أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطثها في الملة . . . ، الحديث .

والذى يؤيد ما ذكره ابن عبد البر أن فى قصة المجامع فى حديث الباب أنه كان صائماً ، وفى قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان فى رمضان ولكنه ليلاً : وانظر الفتح (٤/ ١٩٤) .

## ۸ – باب صیام یوم عاشوراء

الك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله على صامه وأمربصيامه ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه (۱).

قال أبو عسمسر: اختلف في الفاظ هذا الحديث عن عائشة وغيرها ، وقد ذكرنا مايجب من القول في ذلك كله في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن من هذا الكتاب (٢) ، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان وعلى أن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه ، وأن له فيضلا على غيره على ما قد بيناه في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف

ومعنى قول عائشة : وترك يوم عاشوراء أى ترك صومه على الإيجاب ، إذ لافرض غير رمضان ، ومثل حديث عائشة هذا حديث ابن عمر : روى ابن القاسم عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على انه ذكر يوم عاشوراء فقال : كان يوما يصومه أهل الجاهلية ، فمن شاء فليصمه ، ومن شاء فلي فطره ، وهذا إسناد غريب لمالك في هذا الحديث ، لا أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك ، حدثناه عبد الرحمن بن يحيى ، قال حدثنا الحسن بن الخضر، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على فذكره ، وهو محفوظ لنافع عن ابن عمر وقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عروة أن فرض محفوظ لنافع عن ابن عمر وقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عروة أن فرض

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۰۲) ، ومسلم في الصيام (۱۱۲۵ / ۱۱۳ – ۱۱۲) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٢) .

صيام رمضان كان بالمدينة قبل بدر ، وقد صامه رسول الله ﷺ تعظيما له إلى أن مات.

روى الحميدى وغيره عن ابن عيينة قال : سمعت عبد الله بن أبي لبيد ، قال سمعت ابن عباس يقول : ما علمت أن رسول الله على الأيام إلا هذا اليوم - يعني يوم عاشوراء.

ومن حديث ابن عباس أن رسول الله على قال : «إذا كان العام المقبل ، صمنا التاسع» ، فلم يأت العام المقبل حتى مات على وقد ذكرنا هذا الخبر وغيره مما يدل على فضله ، وذكرنا مذاهب العلماء في صومه واهتبالهم به في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن والحمد لله.

حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أحمد ابن يونس ، قال حدثنا زهير ، قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود قال : ما رأيت أحمدا أمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى يعني الأشعري.

(٧/٣/٧) ٢ - مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: ياأهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله على يقبول لهذا اليوم « هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ٣٠٠.

قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ، ليس بفرض صيامه ولا فرض إلاصوم رمضان ، وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم عاشوراء . لأنه لم يخصه بقوله على وأنا صائم ، إلا لفضل فيه ، وفي رسول الله على الأسوة الحسنة.

حدثنا سعيد بن نصر قال ثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن [أبي يزيد] قال سمعت ابن عباس يقول «ماعلمت رسول الله على الأيام إلا هذا اليوم»، (٣) يعنى يوم عاشوراء وأما قوله على «فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره» فإن هذه إباحة وردت بعد وجوب وذلك أن طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ، ثم نسخ بشهر رمضان فلهذا ماأخبرهم بهذا الكلام واحتجوا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان صيام عاشوراء . قبل أن ينزل رمضان الحديث رواه ابن عيينة وجماعة عن ابن شهاب وقد ذكرنا عن ابن شهاب في باب حديثه عن عروة (٤) في المواقيت أنه كان قد فرض الصيام بالمدينة قبل بدر يعني صيام شهر رمضان.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۰۳) في الصيام (۱۱۲۹ / ۱۲۲) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) كذا في: (1) ووقع في المطبوع: [يزيد] والصواب كما اثبتناه كما عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٠٦) ، ومسلم في الصيام (١٣٢ / ١٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب وقوت الصلاة الباب رقم (١) حديث رقم (١)

شهاب عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله على المن شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه الله على ورواه ابن أبي ذئب. عن ابن شهاب فيقال فيه: أن رسول الله على كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه ، وقد روى شيخ يسمى محمد بن عبد الله بن قوهى عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله على الحنفي عن يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه ورواه عبد الكريم أيضا عن أبى على الحنفي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله وهو غير محفوظ عن مالك بهذا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة فمحفوظ الإسناد . وأما حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة فمحفوظ ولا يصح فيه عن مالك عن الزهري إلا إسناد الموطأ وسائر ذلك عنه خطأ ولكن هذا الحديث رواه عن عروة ابن شهاب وهشام بن عروة وعراك بن مالك وغيرهم.

قال أبو عمسر: لما فرض رمضان صامه رسول الله على على وجه التبرك والتبرر وأمر بصيامه على ذلك وأخبر بفضل صومه ، وفعل ذلك بعده أصحابه ألا ترى أن عمر بن الخطاب كتب إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا وعن على بن أبي طالب مثل ذلك .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء

وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي على في ذلك مشل رواية عائشة رواه عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه قال في صوم عاشوراء صامه رسول الله في وأمر بصومه فلما فرض رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل حديثه هذا وخفى عليه ماندب رسول الله على من صيامه وصومه له في .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ، قال : كان عاشوراء يوما تصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله يَعْظِيرُ فقال : «يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه»(۱).

وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا القاسم بن سلام أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صامه رسول الله وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ، فكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يأتي على صومه - يعني يوم عاشوراء .

قال أبو عمر : وكان طاوس لايصومه لأنه والله أعلم لم يبلغه ماجاء فيه من الفضل : وليس فيما خسفي عليه على ما علمه غيره حجة ، ومعلوم أن قوله عز وجل ﴿فإذا قسضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ لاتدفع هذه إلا إباحة فضل انتظار الصلاة في المسجد وعملها والله تعالى أعلم وعلى هذا يحمل حديث معاوية المذكور في هذا الباب أن تخييره إنما كان لسقوط وجوب صيامه لا أنه لامعنى لصومه ، ولما سقط وجوبه صيم على جهة الفضل والآثار تلل على ذلك وهذا عندي مثل قيام الليل ، كان في أول الإسلام فريضة حولا كاملا فلما فرضت الصلاة الخمس ، صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة .

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وأخبرنا محمد بن إبرهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قالا أنبا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم النبي عليه المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا : هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول الله عليه الحن أولى بموسى

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

منكم وأمر بصيامه (١) فهذا دليل على أن رسول الله على أم يصمه أيضا الاتعظيما له ، وقد روينا عن طارق ابن شهاب أنه قال : كان يوم عاشوراء لأهل يشرب يلبس فيه النساء شارتهن فقال رسول الله على «حالفوهم فصوموه»(٢).

وروينا عن ابن مسعود وجابر بن سمرة وقيس بن سعد قالوا (٣): «كنا نؤمر بصوم عاشوراء فلما نزل رمضان لم نؤمر به ، ولم ننه عنه ، ونحن نفعله وقال علقمة : أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان مامن يوم إلا أتيته فيه ، فما رأيته في يوم صائما إلا يوم عاشوراء.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن اسماعيل وأحمد بن زهير قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود بن شابور عن أبى قزعة عن أبى الخليل عن أبى حرملة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۰۶) ، ومسلم في الصيام (۱۳۰ / ۱۲۷ / ۱۲۸)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائى فى الكبرى ، فى الصوم ، ورواه البخارى ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبى موسى .

<sup>(</sup>٣) حدیث ابن مسعود متفق علیه ، وحدیث جابر رواه مسلم فی الصیام . وحدیث قیس بن سعد عند النسائی (٤٩/٥) ، وابن ماجه (١٨٢٨) وهو حدیث صحیح . وقد مضی .

عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال اصيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، (١).

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن أبي عبيد (ح) وحدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا غيلان بن جرير المعولي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي عن أبه أمر قوما قد يدل على فضله والترغيب في صيامه : ماروي عن النبي على أنه أمر قوما قد طعموا يوم عاشوراء أن يكفوا عن الطعام ويصوموا باقي يومهم .

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا محمد بن مسعود ، قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن النبي عبيد قال لرجل «أذن في قومك يوم عساهوراء من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صيامه (۲) وروى من حديث [أسامة] بن حارثة وغيره عن النبي على مثله

واختلف العلماء في يوم عاشوراء ؟ فقالت طائفة هو اليوم العاشر من المحرم ، وعمن روى ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري، وقال آخرون : هو اليوم التاسع منه ، واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس في المسجد الحسوام فسألته عن يوم عاشوراء فقال : اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائما قلت كذلك كان محمد يصوم قال: نعم عليه (1) وقد روى عن ابن عباس القولان جميعا وقال قوم من أهل العلم من أحب صوم عاشوراء صام يومين التاسع والعاشر وأظن ذلك احتياطا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١١٦٢ / ١٩٦ ، ١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٢٤) ، ومسلم في الصيام (١١٣٥ / ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ أسماء ] خطأ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الصيام (١١٣٣ / ١٣٢) . وغيره .

منهم والله أعلم وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وروى يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته وروى ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشر فبلغه أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر وذكر عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : خالفوا اليهود وصوموا التاسع وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء واهتبالهم بذلك دليل على فضله والله أعلم.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبرهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا سلام بن سالم الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار وابن عباس أتهما قالا: يوم عاشوراء اليوم التاسع ولكن اسمه العاشوراء.

وذكره أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب وفي هذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة، وذلك محفوظ من حديث ابن عباس وفي مواظبته على صيامه ، دليل على فضله والله أعلم والآثار عن ابن عباس في هذا الباب مضطربة مختلفة ، ولكن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١١٣٤ / ١٣٣ ، ١٣٤) .

ماذكسره ابن وهب ووكيع أصح من حديث زيد العسمى ومن حديث الحكم بن الأعرج ، والله أعلم (١).

ومن صام يومين كان على يقين من صيام عاشوراء ، وقال صاحب العين عاشوراء اليوم العاشر من المحرم ، قال ويقال : التاسع .

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن مقلاص عن ابن وهب قال حدثني معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال : كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في سفر وكان يأسر بفطر رمضان في السفر قال فرأيته صائما في يوم عاشوراء فقلت يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء في السفر ، وأنت تفطر في رمضان في السفر ؟ فقال إن رمضان له عدة من أيام أخر ، وعاشوراء يفوت.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يمكن أن يجمع بين هذه الروايات بما ذكره ابن المنير قال : •قوله إذا أصبحت من تاسعة • ، فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعة إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة • أ هـ الفتح (٢٨٨/٤).



### ٩ – باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر

(۲٦/١٣) ١ - مالك: عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (١).

قال أبو عمر : قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أبي عبيد (٢).

وصيام هذين اليومين لاخلاف بين العلماء أنه لايجوز على حال من الاحوال لالمتطوع ولا لناذر ، ولا لقاض فرضاً ولالمتسمتع لا يجد هدياً ، ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما وهو إجسماع لاتنازع فيه فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرام صيامهما ، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية ، وثبت عن النبي عليه أنه قال : "من نذر أن يعصي الله فلا يعصهه (٩) ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صياماً بعينه مثل صيام سنة بعينها وما كان مثل ذلك فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أن لايصومهما واختلفوا في قضائهما ، ففي أحد قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة : ليس عليه قضاؤهما ، وهو قول ابن كنانة صاحب مالك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يقضيهما.

وهو قول الحسن بن حي والأوزاعي وآخر قسولي الشافعي ، وقد روي عن الأوزاعي أنه يقضيهما إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ولا يصومهما

واختلف قول مالك فى ذلك على ثلاثة أوجمه : أحدها أنه يقبضهما والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما والثالث أنه لا يقبضهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما روى الرواية الأولى عنه ابن وهب والروايتين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١١٣٨ / ١٣٩) وغيره .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب العيدين باب رقم (٢) حديث رقم (٢)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها

الآخرتين ابن القاسم قال ابن وهب: قال مالك: فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة فإنه يفطر يوم النحر ويسومين بعده ويقضي وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن نذر صيام سنة بعينها أنه يفطر يوم الفطر وأيام النحر ولاقضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومها قال: ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب صيام ذي الحجة فقال: يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى أن لاقضاء لها قال ابن القاسم: قوله الأول حب إلى أن لاقضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه، فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه دم فإنه يصومه ولايدعه.

وقال الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة : أنه يصوم ثلاثة عشر شهراً لمكان رمضان ، ويومين لمكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق وقال المرأة في ذلك مثل الرجل وتقضي أيام الحيض وروي عنه فيمن نذر صيام الاثنين والخميس يوافق ذلك الفطر والأضحى أنه يفطر ، ولا قضاء عليه وهذا خلاف الأول إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صيام سنة بعينها والجواب الأول في سنة بعينها والقياس أن لاقضاء في ذلك لأن من نذر صوم يوم بعينه أبدا لايخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لايدخل ، فإن دخل في نذره فلا يلزمه لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ، ونذر ذلك باطل ، فإن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه وعلى ماذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذر يوم الفطر ، ويوم النحر ، عند من يقول : لا اعتكاف إلا بصوم

وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة : فروي عنه أنه إن اعتكف يجزئه، وروي عنه أنه لايعتكف ولاشيء عليه لأنه لا اعتكاف إلابصوم، وهو الصحيح على أصله

وقال الشافعي : من نذر اعـتكاف يوم الفطر ويوم النحر اعتكف ولم يصم وأجزأه ، وهو قول كل من يرى الاعتكاف جائزاً بغير صوم .

وقال محمد بن الحسن : يعتكف يوماً مكانه إذا جمعل ذلك على نفسه ويكفر مكانه عن يمينه إن أراد يميناً.

وقد مضى القول فى صيام أيام التـشريق فى باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب والحمد لله (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الحج باب ما جاء في صيام أيام منى حديث رقم (٢) .



### ١٠ – باب النهي عن الوصال في الصيام

الوصال، قالوا فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال «إني لست كهيئتكم إني العجم وأسقى» (١).

قال أبو عمسر: أجمع العلماء على أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال؛ وروي ذلك عنه ﷺ من وجوه منها: حديث أنس ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبي هريرة ، وحديث أبى سعيد الخدري ،وحديث عائشة.

واختلفوا في تأويله: فقال منهم قائلون إنما نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رفقا منه بأمتمه ورحمة بهم فمن قدر على الوصال فلا حرج؛ لأنه لله عنز وجل يدع طعامه وشرابه وكان [عبدالله بن الزبير وغيره، وجماعة يواصلون الأيام

وقد أخبرنا] (٢) عبد الله بن محمد بن يوسف ، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ، قال حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري ، قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن [مسلمة] (٣) عن مالك بن أنس أن عامر بن عبد الله بن الزبير ، كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا ، فقيل له ثلاثة أيام ؟ قال ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام [يومين] وليله ؟ ومن حجة من ذهب هذا المذهب: ماحدثناه محمد بن إبراهيم ، قال محمد بن معاوية وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن أبراهيم ، قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة ، قالوا يارسول الله إنك عواصل ، قال : "إني لست كأحد منكم يطعمني ربي ويسقيني (٤). وكان

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۱۹۲۶) ، ومسلم في الصيام (۱۱۰۵ / ۲۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من "ك" سقطت من المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [سلمة] خطأ انظر تـرجمة محـمد بن مسلمة المخزومي من الجرح: (٨) (٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٦٢) ، ومسلم في الصيام (٢ ١١ / ٥٥ ، ٥٦).

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر لاغير ، ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد ابن يحيى ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا قتية بن سعيد ، أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن [الهاد] عن عبد الله بن [خباب] عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع رسول الله عليه يقول: «لاتواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" ، قالوا فإنك تواصل؟ قال «إني لست كهيتكم، إن لى مطعما يطعمني وساقيا يسقيني » (۱).

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن قاسم ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، ومحمد بن الجهم ، قالا حدثنا روح ، قال حدثنا صالح ، قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على وسلم نهى عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين: إنك يارسول الله تواصل ، فقال : «لستم مثلي إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال ، واصل بهم يوما : ثم يوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال : «لو تأخر لزدتكم ، كالمنكل لهم (٢).

وكذلك رواه شعيب ابن أبي حمزة ، ويحيى بن سعيـد الأنصارى ، عن ابن شهـاب ، عن أبي سلمة عـن أبي هريرة عن الـنبي ﷺ وزاد كالمنكـل لهم حين أبوا أن ينتهوا .

ورواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فذكره.

ويهذه الأثـار وشبهها يـحتج من ذهب إلى أن الـنهي عن الوصـال إنما كان رحمة بهم وشفقه عليهم ورفقا.

وكره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره ، ولم يجيزوا الوصال لأحد ، ومن حجتهم : ما حدثناه محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٦٣)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۱۹۲۵) ، ومسلم في الصيام (۱۱۰۳ / ۵۷ ، ۵۸) .

قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ، قال حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قبال أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال : "إني لست مثلكم إنسي أطعم وأسقى" ، فقد نهاهم رسول الله على عن الوصال وثبت عنه عليه السلام أنه قال : "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" وحقيقة النهى الزجر والمنع .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب، قال سئل سعيد عن الوصال ، فأخبرنا عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله على قال : «ألا لا تواصلوا ، فقيل له إنك تواصل فقال : «إنى لست كأحد منكم إن ربي يطعمني ويسقيني ا(١).

ومما احتج به أيضا من نهى عن الوصال على كل حال : ماحدثناه عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قبال حدثنا أحمد بن زهير ، ومحمد بن إسسماعيل ، قالا حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان ، قبال حدثنا هشام بن عروة ، قبال حدثني أبي قال سمعت عاصم بن عمر بن الخيطاب يحدث عن أبيه قال : قال رسول الله على : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم (٢) . قالوا: فقي هذا الحديث مايدل على أن الوصال للنبي على خصوص ، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله ، لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث وقال الله عز وجل : ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل و وإلى النا عليه السلام مثله ، وقال الله عز وجل : ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل و والى النا عندي نظر و لاأحب لأحد هذا مانزع به من احتج لمذهبنا في ذلك ، وفي المسألة عندي نظر و لاأحب لأحد أن يواصل - وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٦١ ومسلم في الصيام (٤ ١١ / ٥٩ ، ٦٠)

<sup>(</sup>٢) تقدم .

(٨/ ٢٩٥) ٢ - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»(١).

قال أبو عمر : وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في باب نافع عن ابن عمر (٢) – والحمد لله، ولا يصح عن مالك في النهي عن الوصال غير حديثه عن أبي الزناد وعن نافع وقد روي عن شجرة بن عبد الله قاضي القيروان عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي عليه نهى عن الوصال في الصيام وهو باطل عن الزهري عن أنس لمالك وغيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) .

#### ١١ - باب قضاء التطوع

النبي على النبي المسحنا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرنا عليه فلدخل عليهما رسول الله النبي النبية المناسبة المناسبة المناسبة النبية المناسبة النبية المناسبة النبية الن

قال أبو عسر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيسما علمت وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى (٢)، عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مسنداً ولايصح ذلك عن مالك والله أعلم .

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عصرو بن أبي سعيد حدثنا عبد العزيز بن يحيى ، حدثنا مالك، عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٤/ ٢٧٦) من طريق معمر عن ابن شهاب منقطعًا كما هنا . ورواه الترمذي (٧٣٥) وغيره من طريق ابن شهاب وإسناده ضعيف . وأخرجه ابن حبان رقم (٣٥١) والطحاوى شسرح الآثار (٢/ ١٠٩) ، وابن حزم في المحلي (٦/ ١٤١) من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عائشة بنحوه ، وهذا سند قوى .

وقبال النسائى فى الكبرى : «هذا خطأ» – يعنى أن الصواب : حبديث يجئ عن الزهرى عن عروة عن عائشة . وحديث الزهرى الصواب فيه أنه مرسل .

روى عن يحيى بن سعيد موقوفاً ، ولم يذكر فيه عمرة ، راجع شرح الآثار ، ورواه البزار من حديث ابن عمر ، قبال : أصبحت عائشة وحفصة صبائمتين . . الحديث ، وفيه حماد بن الوليد الحديث .

<sup>(</sup>٢) متروك ، قال العقيلى: المحدث عن الثقات بالبواطيل ، ويدعى من الحديث مالا يعرف به غيره من المتقدمين عن مالك وغيره ، وقال ابن عدى : احدث عن مالك بأحاديث غير محفوظة » .

فأهدي لهما شيء من طعام فأفطرتا عليه فدخل رسول الله على فقالت عائشة : قالت حفصة ويدرتني بالكلام وكانت ابنة أبيها فقالت : يارسول الله أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا شيء من طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله على : «صوما يوماً مكانه».

وقد روي عن مطرف وروح بن عبادة كذلك مسنداً عن عروة عن عائشة ؛ وكذلك رواه القدامي ولا يصح عنه عن مالك ، إلا مافي الموطأ وهو حديث اختلف فيه على ابن شهاب فرواه مالك كما ترى ورواه جعفر بن برقان وسفيان بن [حصين] وصالح بن أبي الأخضر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين الحديث مثله سواء بمعناه مسنداً (١).

قال أبو عمسر: مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد على يحيى ابن أيسوب وهو صالح ، (٢) وإسماعيل بن إبراهيم متروك (٣) ، الحديث وجعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء ، وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأ كثير ، وحفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلا منهم مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وابن عيينة.

هكذا روى حديث عبيد الله بن عمر عنه يحيى القطان .

وقد رواه أبو خالد الأحمر (٤) عن عبيد الله بن عمر ، ويحيى بن سعيد وحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة وحفصة.

<sup>(</sup>١) وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عنه مسنداً ، ولكن ابن أبي حفصة له أوهام .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن أيوب الغافقي له أخطاء .

<sup>(</sup>٣) الصواب : إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، ووقع هنا مقلوبًا ، وقد ضعفه غير واحد ووثقه أحمد وقال ابن معين : «صالح ، يكتب حديثه ولا يحتج به» .

<sup>(</sup>٤) أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ثقة له أوهام . نـقل ابن حجر في مقـدمة الفـتح (صـ٤٢٧) عن أبي بكر البـزار قـال : «اتفق أهل العلم بالـنقل أنه لم يكن حافظًا ، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها الهـ .

حدثنا محمد بن رشيق قال حدثنا أحمد بن سليمان البغدادي قال حدثنا الهيثم ابن خلف الدوري قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وحجاج بن أرطاة كلهم عن الزهري عن عروة أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدي لهما هدية فدخل عليهما رسول الله عليهما وقد أفطرتا فأمرهما أن يقضيا يوماً مكانه ، وكان ابن عينة يحكى عن الزهري أن هذا الحديث ليس هو عن عروة.

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان ، قال سمعناه من صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا طعام محروص عليه فذكر الحديث قال سفيان فسألوا الزهري وأنا شاهد أهو عن عروة قال : لا .

قال أبو عمسر: أظن السائل الذي أشار إليه بالذكر ابن عيينة في هذا الحديث وبين العلة الحديث وبين العلة فيه.

حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد قبال حدثنا يحيى بن حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد قبال حدثنا يحيى بن معين قبال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال : قلت لابن شهاب أحدثك عروة عن عائشة أن النبي على قبال : قمن أفطر في التطوع فليصمه ؟ قال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة أنها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين فقرب إلينا طعام فابتلرناه فأكلنا فدخل النبي على فيدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فيذكرت ذلك له فقال النبي على الصوما يوماً مكانه . وهكذا هو في المصنف في رواية الدبري سواء حرفاً بحرف.

وقال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : فقلت له - يعنى ابن شهاب - أسمعته من عروة بن الزبيسر ؟ قال : لا ، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان.

قال أبو عمسر : وقد روي في هذا الباب أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة منت طلحة عن عائشة منت طلحة عن عائشة مناه عن عائشة عن عائشة حديث لايصح فيه قوله ﷺ «صوما يوماً مكانه» (١).

وروي فيه عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> أيضاً بمثل ذلك حديث منكر وأحسن حديث في هذا الباب إسناداً حديث ابن وهب عن حيوة عن ابن الهادى عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة.

وحديث ابن وهب أيضاً عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ، إلا أن غير جرير إنما يرويه عن يحيى بن سعيد عن الزهري ، وقد تقدمت علل حديث الزهري في ذلك وليس في حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ذكر متطوعتين ، ولكنه محمول على ذلك لأنه معلوم أنهما لو كان صيامهما واجباً ، ما أفطرتا ولو أفطرتا ما احتاجتا إلى نقل القضاء في ذلك والله أعلم.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح ، عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : أهدي لى ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ، ثم دخل رسول الله عليه فقلنا يارسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشته يناها فأفطرنا فقال : الا عليكما ، صوما يوماً مكانه (٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عليه .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبرانی (۱۱ / ۳٦٥) من طریق خصیف عسن عکرمة عنه وخصیف سئ
 ۱ الحفظ، وقد خلط بآخره. ورواه ابن أبي شیبة (۲/ ٤٤٥) من طریق خصیف عن
 سعید بن جبیر مرسلاً

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٤٥٧) ، وغيره .

قال البخارى في التاريخ (٢/ ٤١٢) : (لا نعرف لزميل سماع من عروة ، ولا ليزيد من زميل ، ولا تقوم به الحجة؛ أ هـ .

وزميل مجهول ، ضعف إسناده الخطابي ، وكذلك النسائي وأحمد .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني حيوة بن شعيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي قال : حدثني زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء حرفاً بحرف.

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت أصبحت صائمة أنا وحفصة وأهدي لنا طعام عليه فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي عليه فبادرتني حفصة فسألته فقال «صوما يوماً مكانه» (١).

قال أبو عسر : اختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك وأصحابه : من أصبح صائما متطوعاً فأفطر متعمدا فعليه القضاء ؛ وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور وحجتهم ماقد ذكرنا في هذا الباب من الأثار عن النبي على المناب

وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق : استحب له أن لايفطر فإن أفطر فلا قضاء عليه.

وقال الثوري: أحب إلي أن يقضى.

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فسمنهم من قال بقول الشافعي ومنهم من قال بقول صاحبهم والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذ أقطر ناسيا أوغلبه شيء فلا قضاء عليه.

وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيا أو عاملا قياسا على الحج قال الأثرم سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا فبدا له فأفطر أيقضيه ؟ فقال: إن قضاه فحسن ، وأرجو أن لايجب عليه شيء قيل له فالرجل يدخل في الصلاة متطوعا أله أن يقطعها ؟ فقال: الصلاة أشد ، فلا يقطعها قيل له: فإن قطعها أيقضيها فقال: إن قضاها خرج من الاختلاف.

<sup>(</sup>١) تقدم . انظر الكلام على حديث الباب

قال أبو عسر: من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لاشيء عليه من قضاء ولاغيره ماحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا جرير ابن عبد الحسيد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانيء قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله عليه وأم هانيء عن يمينه قال : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب ، فناولته ، فشرب منه ، ثم ناوله أم هانيء فشربت منه قالت يارسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة قال لها: «أكنت تقضين شيئاً ؟» ، قالت : لا ، قال : «فلا يضرك إن كان تطوعا» (١).

اختلف في هذا الحديث على سماك وغيره ، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث ، وما خالفه فلا يعرج عليه ورواه شعبة كذلك عن سماك قال شعبة : وكان سماك يقول حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن أفضلهما .

واحتج الشافعي أيضا لجواز الفطر في التطوع بأن قال : حدثنا سفيان بن عينة، عن طلحة بن يحيى ، عن عسمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف

رواه أبو داود (۲٤٥٦) ، والحاكم (۱/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٥٦) ، والحاكم (١/ ٤٣٩)

دخل علي رسول الله علي فقلت إنا خبأنا لك حسيسا فقال : «أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه»(١).

قال: وأخبرنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله ﷺ من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فشرب والناس ينظرون (٢).

قال : وهذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وأن لايـدخل وكان مخيرا في ذلك كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه فالتطوع بهذا أولى

قال : وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان لايرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.

قال: وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جبريج عن عطاء أن ابن عباس كان لايرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أوصلى ركعة ثم لم يصل أخرى ، فله ما احتسب .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الصيام (١١٥٤ / ١٦٩ ، ١٧٠) وغيره من طرق عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة به .

ورواه الدارقطنى (٢/ ١٧٧) عن محمد بن عمرو الساهلى عن سفيان به ، وزاد فيه : «أصوم يوماً مكانه» . وقال : «لم يتابع - أى محمد بن عمرو - على قوله : «وأصوم يوماً مكانه» ولعله شبه عليه ، والله أعلم لكثرة من خالف عن أبن عينه» وتعقبه الزيلعى في نصب الراية (٢/ ٤٨٦) : بأن النسائى رواه في الكبوى عن محمد بن منصور ثنا سفيان بن عينة عن طلحة به .

وقد أبان علته الشافعي فرواه عن ابن عيسينة ، وقال : «زاد ابن عيينة فيه هذه الزيادة قبل موته بسنة ، وقد سمعته منه مراراً ولم يذكرها :

<sup>-</sup> وقد رواه جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة ، ورواه جماعة عن طلحة دون هذه اللفظة، منهم الشورى، وشعبة ، ووكيع ، ويحيى بن سعيد ، وغيرهم . انظر المعرفه للبيهقى .

<sup>(</sup>٢) تقلم .

قال : وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جسريج عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لايرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا ؛

قال : وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مثله.

وذكر هذه الآثار كلهما عبد الرزاق <sup>(۱)</sup> عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سواء.

وذكر عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، أن ابن عباس قال : الصوم كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك أو أردت أن تصدق فبدا لك.

قال عبد الرزاق: وأخبرنا إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من أصبح صائما متطوعا ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولاقسضاء ؛ وهو قول سليمان ، وأبي الدرداء ومجاهد وطاوس وعطاء ، واختلف فيها عن سعيد بن جبير وهو أحد قوليه.

وذكر ابن أبي كبشة ، عن شريك أنه أخبره عن سالم - يعني الأفطس - أنه صنع طعاما فأرسل إلى سعيد بن جبير فقال : إني صائم فحدثه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء فأفطر (٢).

واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع والعمرة أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما وإن من خرج منهما قضاهما وإن الصيام قياس عليه بأن قبال: الفرق بين ذلك، أن من أفسد صلاته أوصيامه أوطوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك الصوم والصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) المصنف (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) حديث سلمان رواه البخاري (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٣) ومن حجته ما رواه البيهقي (٤/ ٢٧٩) من حديث أبي سعيد قال: صنعت للنبي ﷺ طعاماً، فلما وضع قال رجل أنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: (دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شنت وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٢٤٧/٤).

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه إذا دخل علي قال : «هل عندكم من طعام؟» فإذا قلنا لا قال : «إني صائم» ، فدخل علينا يوما فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك فقال : «أدنيه» فأصبح صائما وأفطر.

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي على كان يأتيها وهو صائم فيقول : «أصبح عندكم شيء نطعمه ؟» فتقول : لا ، فيقول : «إني صائم» ثم جاءها بعد ذلك فقالت : أهديت لنا هدية فيقال : «ماهي ؟» قالت : حيس ، قال : «قد أصبحت صائما» فأكل.

ورواه الثوري ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله.

وقد روي عن الثوري أيضا ، عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة ؛ وكذلك رواه أبو الأحوص وشريك ، والحديث لطلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد جميعا عن عائشة قد جمعهما في هذا الإسناد عن طلحة بن يحيى القاسم بن معن والثوري.

وقال النسائي : من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة أو غيره عن طلحة بن يحيى كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه - فقد أخطأ ، قال : وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى ، فلم يذكر أحد منهم : «ولكن أصوم يوما مكانه».

قال أبو عسمسر: طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث وما انفرد به فليس بحجة عند جميعهم لضعفه.

ومن حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله عز وجل: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ وقوله تبارك وتعالى: ﴿ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ﴾ وليس من أفطر عامدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم، وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه ؛ ونهاه عن إبطاله والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده ، وقد قال الله عز وجل: "ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل كما قال عز وجل: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله ﴾.

وقد أجمعو على أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا قياس صحيح ،

وروي «فإن شاء أكل وإن كان صائما فليدع» وروي : «فليصل» يريد : فليدع وروي في هذا الحديث أيضا «وإن كان صائما فلا يأكل»(٢).

فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابه الدعوة التي هي سنة مسنونة فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لايجوز .

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال : «لاتصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه» (٣)وفي هذا مايدل على أن المتطوع لايفطر ولايفطر

<sup>(</sup>١) تقدم قريباً .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم فی النکاح (۱۶۳۱ / ۱۰۰) من حدیث أبی هریرة . وله من حدیث جابر (۱۶۳۰ / ۱۰۵).

أما قوله ﴿وإن كان صائماً فلا يأكل ۗ فلم أجده .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى (٢٠٦٦) ، ومسلم في الزكاة (٢٠١١/ ٨٤) من حديث أبي هريرة .

غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى أذنه ولو كان مباحا كان ذلك لامعنى له والله أعلم.

وقد روي عن النبي عَلَيْ أنه قدم إليه سمن وتمر وهو صائم فقال: «ردوا تمركم في وعائه وردوا سمنكم في سقائه فإنبي صائم» (١)ولم يفطر بل أتم صومه إلى الليل - على ظاهر قول الله - عز وجل: « ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولم يخص فرضا من نافلة (٢).

وقد روي عن ابن عمر في المفطر متعمداً في صوم التطوع أنه قال : ذلك اللاعب بدينه أو قال بصومه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن الجهم حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٨٢) وغيره من حديث أنس.

قلت : ولكنه نوزع في كون الاستثناء متسصلاً . وحرف المسأله دائر على الاستثناء ، فمن قال أنه متصل تمسك بالأصل ، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل .

أنه دعي إلى طعام وهو صائم فقال لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أفطر

قال : وحدثنا روح بن عبادة ، قال حدثنا قزعة بن سويد ، قال حدثني معروف ابن أبي معروف أن عطاء صنع لهم طعاماً بذي طوى فقربه إليهم وعطاء صائم، ومجاهد صائم وسعيد بن جبير صائم فافطر عطاء ومجاهد وقال سعيد: لأن تختلف الشفار في جوفي أحب إلي من أن أفطر ؛ وقد روي عن سعيد بن جبير خلاف ذلك على ماتقدم .

قال أبو عسمر : الاحتياط في أعمال البر أولى ماقيل به في ذلك وبالله التوفيق.

وذكر عبد الرزاق عن الشوري عن حماد عن إبراهيم قال: إن أقطر المتطوع من غير عذر فعليه القضاء ؛ وهو مذهب ابن عمر وبه قال الحسن البصري ومكحول وهو قول مالك وأصحابه وإليه ذهب أبو ثور.

## ١٢ – باب جامع قضاء الصيام

(۱٤٨/٢٣) ١ – مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: إن كان ليكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان (١).

قال أبو عمر : ذكر الجوهري والنسائي في مسنده حديث مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة سمعها تقول: (إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان).

فأدخلا هذا في المسند، ولا وجه له - عندي - إلا وجه بعيد، وذلك أنه زعم أن ذلك كان لحاجة رسول الله على إليها؛ واستدل بحديث مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله على أكثر صياماً منه في شعبان». لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله على وإذا كان ذلك كذلك، كان فيه بيان لمراد الله عز وجل من قوله ﴿فعدة من أيام أخر﴾.

لأن الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على الـتراخي - كما يقتضي الانقياد إليه، ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك؛ وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دلـيل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك، وذلك دلـيل على أن شعبان أقصى الغاية في ذلك، فمن أخره حتى يدخل عليه رمضان آخر، وجبت عليه الكفارة التي أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء، وذلك مد عن كل يوم - والله أعلم.

\* \* \*

أخرجه البخاري (٤/ ٢٢٢) ومسلم (٨/ ٣١).



## ١٣ – باب جامع الصيام

١٦٤/٢١) ١ - مالك ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله على يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم ، وما رأيت رسول الله على استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان (١).

قال أبو عمسر: ليس في هذا الحديث معنى يشكل ، ولا للعلماء فيه تنازع، وصيام غير شهر رمضان نافلة وتطوع ، والصيام سنة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وبالله توفيقنا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۹) ، ومسلم في الصيام (۱۱۵۲ / ۱۷۶ – ۱۷۲) .

(٥٣/١٩) ٢ - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائم، (١).

قال أبو عسمسر: أما الصيام في الشريعة ، فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه ، هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمة .

وأما أصله في اللغة: فالإمساك مطلقا، وكل من أمسك عن شيء فقد صام عنه، ويسمى صائما؛ ألا ترى قول الله عز وجل: ﴿إني نذرت للرحمن صوما فلمن أكلم اليوم إنسيا﴾. فسمى الإمساك عن الكلام صوما، وكل ممسك عن حركة أو عمل أو طعام أو شراب، فهو صائم في أصل اللسان؛ لكن الاسم الشرعي ما قدمت لك، وهو يقضي في المعنى على الاسم اللغوي؛ وقد ذكرنا شواهد الشعر على الاسم اللغوي في الصيام، واستوعبنا القول في معناه في باب ثور بن زيد والحمد لله (٢).

وأما قوله: «الصيام جنة» في هذا الحديث ، فكذلك رواه القعنبى ، ويحيى ، وأبو مصعب ، وجماعة ؛ ولم يذكر ابن بكير في هذا الحديث الصيام جنة ، وإنما قبال عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : (إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث الحديث؛ والجنة : الوقاية والستر من النار ، وحسبك بهذا فضلا للصائم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا علي بن المديني ، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجيي ، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الشقفي ، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخارى (۱۹۰٤) ومسلم فى الصــيام (۱۱۵۱ / ۱٦٠ ، ۱٦٢ ، ۱٦٣) . وغيرهما من طرق عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب رقم : (١) حديث رقم : (٣) .

عنبسة الغنوي ، عن الحسن أن عثمان بن أبي العاصي كان يحدث أن نبي الله عنبي الله يقول : «الصيام جنة يستجن بها العبد من النار»(١).

وأما قوله: «فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث»، فإن الرفث هنا: الكلام القبيح والتـشاتم والخنا والتلاعن ونحو ذلك من قـبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام؛ ومنه اللغو كله، والباطل، والزور. قال العجـاج: عن اللغا ورفث الكلام.

قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك ، أن أبا محمد عبد الله بن مسروق، حدثهم قال حدثنا عبسى بن مسكين ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا فطر ، قال حدثني زياد بن الحصين ، عن رفيع أبي العالية ، قال خرجنا مع ابن عباس حجاجا فأحرم فأحرمنا، ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول :

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير تجامع لمسا

قلت: يا أبا عباس ، الست محرما ؟ قال: بلى ؛ قلت: فهذا الكلام الذي تكلم به ؟ قال: إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء وليس معي نساء.

وفي غير هذه الرواية في هذا الحديث :

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير تنك لميسا

قال أبو عمسر: الرفث في كلام العرب على وجهين ، أحدهما: الجماع، والآخر الكلام القبيح ، والفحش من المقال.

<sup>(</sup>۱) إسناد ابن عبد البر فيه ضعف ، ولكن رواه النسائي (٤/ ١٦٧) ، وابن ماجه (١٦٣٨) بإسناد صحيح. وللنسائي (٤/ ١٦٧) من حديث عائشة نحوه ، ولأحمد (٢/٢) من حديث أبي هريرة «الصيام جنة وحصن حصين من النار» وله أيضا (٣٤١/٣) من حديث جابر بن عبد الله «الصيام جنة يستجير بها العبد من النار».

واختلف العلماء في قول الله عز وجل : ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ ؛ فأكثر العلماء على أن الرفث ههنا جماع النساء وغشيانهن ، والفسوق: المعاصي بإجماع ، والجدال : المراء، وقيل : السباب والمشاتمة ، وقيل : ألا تغضب صاحبك ؛ وقبيل : أن لا جدال في الحج اليوم ، لأنه قد استقام في ذي الحجة ، ولم يختلف العلماء في قبول الله عز وجل : ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ أن الرفث ههنا الجماع.

وأما قوله: قفإن امرؤ قاتله أو شاتمه ، فليقل: إني صائم، ففيه قولان: أحلهما أنه يقول للذي يريد مشاتمت ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك ، لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول ، بهذا أمرت ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمشل ما قلت لي سواء ، ونحو ذلك . والمعنى حينتذ على هذا التأويل في الحديث: أن الصائم نهي عن مقاتلته بلسانه ، ومشاتمته وصونه صومه عن ذلك ، وبهذا ورد الحديث .

وقال أحمد بن يونس: فهمت الإسناد من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه ؛ ورواه ابن المبارك عن ابن أبي ذئب بإسناده مثله.

والقول الثاني: أن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفسي ، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمساتمة ؛ ولا يظهر قوله: إني صائم ، لما فيه من الرياء واطلاع الناس عملى عمله ، لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر ، ولذلك يحزي الله الصائم أجره بغير حساب على حسما نذكر في الباب بعد هذا إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰۳) ، وأبو داود (۲۳۲۲) ، والترمذي (۷۰۷) وغيرهم .

وللصيام فرائض وسنن ، وقد ذكرنا فرائضه في باب ثور بن زيد ومن سننه: أن لا يرفث الصائم ، ولا يغتاب أحدا ، وأن يجتنب قول الزور والعمل به ؛ على ما جاء في آثار هذا الباب وغيرها . وأما قوله على الله على ما جاء في آثار هذا الباب وغيرها . وأما قوله على النور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ف معناه الكراهية والتغليظ ، كما جاء في الحديث : (من شرب الخمر ، فليشقص الخنازير ، أي يذبحها أو ينحرها ، أو يقتلها بالمشقص ، وليس هذا على الأمر بقص الخنازير ، ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر ، فكذلك من اغتاب، أو شهد زورا ، أو منكرا ، لم يؤمر بأن يدع صيامه ، ولكنه يؤمر باجتناب ذلك ، ليتم له أجر صومه ، فاتقى عبد ربه ، وأمسك عن الخنا والغيبة والباطل بلسانه ، صائما كان أو غير صائم ، فإنما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم والله الموفق للرشاد .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۵۲/٤) ، وأبو داود (۳٤۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه ضعف

(۱۹/ ۱۹) ۳ - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على الله على الله عند الله من الله على قال : "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ، فالصيام لي وأنا أجزي به ، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام ، فإنه لى وأنا أجزي به "(۱).

قال أبو عمسر: هذا الحديث والذي قبله رواهما عن أبي هريرة جماعة من أصحابه ، منهم: سعيد بن المسيب ، والأعرج ، وأبو صالح ، ومحمد بن سيرين ، وغيسرهم ، ورواه أبو سعيد (٢)وغيره عن النبي على كما رواه أبو هريرة.

وخلوف فم الصائم: ما يعتريه في آخر النهار من التغير ، وأكثر ذلك في شدة الحر . ومعنى قوله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يريد أزكى عند الله وأقسرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك ، وهذا في فضل الصيام وثواب الصائم ؛ ومن أجل هذا الحديث ، كره جماعة من أهل العلم السواك للصائم في آخر النهار من أجل الخلوف ، لأنه أكثر ما يعتري الصائم الخلوف في آخر النهار ، لتأخر الاكل والشرب عنه .

واختلف الفقهاء في السواك للصائم: فرخص فيه مالك، وأبو حنيفة وأصحابهما، والشوري والأوزاعي، وابن علية؛ وهو قول إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، ورويت الرخصة فيه عن عمر، وابن عباس، وليس عن واحد منهم فرق بين أول النهار وآخره، ولا بين السواك عباس، وليابس؛ وحبجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله عليه الرطب واليابس؛ وحبجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله عليه أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، (٣) ولم يخص رمضان ولا

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۱۸۹٤) ، ومسلم في الصيام (۱۱۵۱ / ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵) وغيرهما

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصيام (۱۱۵۱ / ۱۲۵) ، والنسائي (٤/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه

غيره ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه : «كان يستاك وهو صائم»(١).

وقال الشافعي: أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار، وعند تغير الفم؛ إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، من أجل الحديث في خلوف فم الصائم؛ وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد.

وأما السواك الرطب ، فيكرهه مالك وأصحابه ، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو قول زياد بن حدير ، وأبي ميسرة ، والشعبي ، والحكم ابن عتيبة ، وقتادة ؛ ورخص فيه الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور ، وهو قول مجاهد ، وسعيد بن جبيس ، وإبراهيم ، وعطاء ، وابن سيرين ، وروي ذلك عن ابن عمر ؛

وقسال ابن علية : السسواك سنة للصسائم والمفطر ، والرطب فسيه واليسابس سواء، لأنه ليس بمأكول ولا مشروب .

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن السواك للصائم فقال: ما بينه وبين الظهر، ويدعه بالعشى، لأنه يستحب له أن يفطر على خلوف فيه.

وعن مجاهد ، وعطاء أنهما كرها السواك بالعشي للصائم ، لقول رسول الله علية : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» .

وأما قوله: «الصيام لي وأنا أجزي به» ، فإنما هي حكاية حكاها النبي ﷺ عن ربه عــز وجل ؛ ولم يصرح بهـا مالك في حــديثه هذا ، لأنه إنما أدى ما سمع؛ وأظن ذلك إنما ترك حكايته من تركها ، لأنه شيء مفهوم لا يشكل على أحد إذا كان له أدنى فهم إن شاء الله ؛ وقد روي من وجوه هكذا كرواية مالك

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف

رواه أحمــد (٧٢٥) ، وأبو داود (٢٣٦٤) ، والترمذي (٧٢٥) وحـــنه ، وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (١/ ٦٢) .

قلت : ولكن الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف .

من حليث ابن سيرين وغيره ، عن أبي هريرة ، عن النبي على أنه قال : دالصوم لي وأنا أجري به يذر طعامه وشرابه من أجلي ، وهذا حذف من الحديث وإضمار ، إلا أن في لفظه وسياقته ما يدل عليه ، وقد روي من وجوه على ما ينبغي بلا حذف ولا إضمار .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي سنان ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، قالا : قال رسول الله على : «إن الله يقول : الصوم لي وأنا أجزي به ، إن للصائم فرحتين : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي الله فرح ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد ابن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به ؛ يترك الطعام لشهوته من أجلي ، هو لي وأنا أجزي به ، ويترك الشهوته من أجلي ، هو لي وأنا أجزي به ،

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان ، أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال :
حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا روح ، قال حدثنا شعبة ، قال حدثنا
محمد ابن زياد ، عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه كان يحدث عن ربه قال :

«كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم ، يدع الصائم الطعام والشراب من أجلي ، قالصوم لي وأنا أجزي به ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، فإن قال قائل وما معنى قوله : «الصوم لي وأنا أجزي به ، وقد علم أن الأعمال التي يراد بها وجه الله كلها له وهو يجزي بها ؟ فمعناه والله أعلم : أن الصوم لا يظهر من ابن آدم في قول ولا عمل ، وإنما هو نية ينطوي عليها صاحبها ، ولا يعلمها إلا الله ؛ وليست مما تظهر فتكتبها الحفظة ، كما تكتب

الذكر والصلاة والصدقة وسائر الأعمال؛ لأن الصوم في الشريعة ليس بالإمساك عن الطعام والشراب إذا لم ينو بلامساك عن الطعام والشراب إذا لم ينو بذلك وجه الله ، ولم يرد أداء فرضه أو التطوع لله به ، فليس بصائم في الشريعة ؛ فلهذا ما قلنا أنه لا تطلع عليه الحفظة ولا تكتبه ، ولكن الله يعلمه ويجازي به على ما شاء من التضعيف .

والصوم في لسان العرب أيضا الصبر ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾. وقال أبو بكر بن الأنباري: الصوم يسمى صبراً ، لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشارب والمناكح والشهوات.

قال أبو عمسر: من الدليل على الصوم يسمى صبراً: قول رسول الله على الصوم يسمى صبراً: قول رسول الله على المراه الله على المراه الله على المراه الله على المراه الله المراه المراع المراه ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أ إسناده صحيح .

رواه أحمد (٢/ ٣٨٤) والنسائي (٢/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (جـ) ، (د) ، (هــ) ووقع في المطبوع : [ وجه ] .

(۱٤٩/١٦) ٤ - مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أنه قال : إذا دخل رمضان ، فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين(١).

قال أبو عسر : ذكرنا هذا الحديث ههنا ، لأن مثله لا يكون رأيا ، ولا يدرك مثله إلا توقيفا ؛ وقد روي مرفوعا عسن النبي ﷺ من حديث أبي سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره ، ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى إن صح عنه.

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الواشجي ، حدثنا أبو موسى الأنصاري ، عن معن ، عن مالك ، عن أبي سهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله عليه : "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان ، وأغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين».

ومعن بن عيسى أوثق أصحاب مالك ، أو من أوثقهم وأتقنهم .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا قالون ، قال حدثنا محمد بن جعفسر بن أبي كثير القارئ ، عن نافع ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه السلام قال : "إذا استهل رمضان ، فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين».

قال إسماعيل بن إسحاق : ونافع هذا هو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد ابن محمد البرتي ، قال حدثنا القنبعي عبد الله بن مسلمة ، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۱۸۹۸ ، ۱۸۹۹) ، ومسلم فی الصیام (۱۰۷۹ ، ۱ ، ۲) وغیرهما.

عبد العزيز يعني ابن محمد ، عن أبي سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : ﴿إِذَا استهل رمضان ، غلقت أبواب النار ، وفستحت أبواب الجنة ، وصفدت الشياطين » .

وحدثنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا على بن حجر ، قال حدثنا إسماعيل ، قال حدثنا أبو سهيل، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : (إذا دخل شهر رمضان ، فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين .

وأما رواية الزهري لهذا الحديث عن أبي سهيل ، فحدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا إبراهيم ابن يعقبوب ، قال حدثنا ابن أبي مريم ، قال أخبرنا نافع بن يزيد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين ».

ورواه عبد الرزاق ، عن معصر ، عن الزهري ، عن ابن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : "إذا دخل شهر رمضان ، فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين».

وقال شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال حدثني ابن أبي أنس مولى

<sup>(</sup>۱) رواه النسائی (۱۲۹/۶) وقال : اهذا خطأ من حدیث أبی سلمة أرسله ابن المبارك عن معمر : أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان بن موسى عن عبد الله عن معمر عن الزهرى عن أبى هريرة عن النبى على إذ دخل رمضان . . . . الحديث،

التيميين ، أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة قال : قال رسول الله على فذكر مثله ، سواء . وكذلك قال يونس عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس فذكر مثله ، ولم يقل مولى التيميين .

قال أبو عمر : قد ذكرنا أن مالك بن أنس وأباه وعمه ليسوا بموالي لبني تيم ، ولكنهم حلفاؤهم ، وكان الزهري يجعلهم موالي لهم ، وكان ابن إسحاق يقول ذلك وليس بشيء ؛ ومالك أعلم بنسبه ، وهو صريح فيما صح من حمير ، على ما ذكرنا في صدر هذا الكتاب -والله أعلم .

وأما قوله في هذا الحديث: «فتحت أبواب الجنة»، فمعناه والله أعلم أن الله يتجاوز فيه للصائمين عن ذنوبهم، ويضاعف لهم حسناتهم ؛ فبذلك [يغلق عليهم] (٣) أبواب الجحيم [من] (٤) أبواب جهنم ؛ لأن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وتفتح لهم أبواب الجنة ؛ لأن أعمالهم تزكو فيه لهم، وتتقبل منهم؛ هذا مذهب من حمل الحديث على الاستعارة والمجاز، ومن حمله على الحقيقة فلا وجه له عندي إلا أن يرده إلى هذا المعنى ؛ وقد جاء ذكر ذلك مفسرا في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله.

وأما قوله: «وصفدت فيه الشياطين ، أو سلسلت فيه الشياطين»؛ فمعناه عندي والله أعلم: أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي ، فلا يخلص إليهم فيه الشياطين ، كما كانوا يخلصون إليه منهم في سائر السنة ؛ وأما «الصفد» بتخفيف الفاء في كلام العرب فهو الغل ، فعلى

<sup>(</sup>١) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [ عدي ] .

<sup>(</sup>٢) قال النسائي : اهذا خطأ ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [ تغلق عنهم ] .

<sup>(</sup>٤) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [ و ] .

هذا سواء قول صفدت الشياطين ، أو سلسلت الشياطين ؛ يقال : صفدته أصفده صفدا وصفوداً إذا أوثقته والاسم الصفاد ؛ والصفاد أيضا حبل يوثق به، وهو الصفد أيضا والجمع أصفاد ، والصفد : الغل .

وفي غير هذا المعنى : الصفد : العطاء يقال منه : أصفدت الرجل إذا أعطيته مالا.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، واحمد بن قاسم ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال اخبرنا هشام ابن أبي هشام ، عن محمد بن محمد بن الأسود ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على : «أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلها : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ، ويزين الله لهم كل يوم جنته ؛ ثم يقول : يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى، ثم يصيرون إليك ؛ وتصفد فيه مردة الشياطين ، فيلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إلى أخر ليلة ، قيل : يا رسول الله ، أهي ليلة يخلصون إلى ولكن العامل إنما يوفي أجره إذا انقضى عمله (۱).

قال أبو عسم : هشام بن أبي هشام هذا ، هو هشام بن زياد ، أبو المقدام وفيه ضعف ، ولكنه محتمل فيما يرويه من الفضائل .

وحدثنا محمد بن إبراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا بشر بن هلال ، قال حدثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : «أتاكم رمضان، شهر مبارك ، فرض الله عليكم فيه صيامه ، تفتح فيه أبواب السماء ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشياطين ؛ لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم )

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف رواه أحمد (٢/ ٢٩٢) وهشام بن أبي هشام مجهول .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه النسائي (٤/ ١٢٩) ، وعبد الرزاق (٤/ ١٧٥) ، وأحمد (٢/ ٣٨٥) .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا حامد بن عمر ، قال حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي على وهو ييشر أصحابه: - «جاءكم شهر مبارك ، فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة القدر خير من الف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم » .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال أخبرنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا محمد بن يسار ، قال حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن عرفجة ، قال : كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد ، فأردت أن أحدث بحديث ، وكان رجل من أصحاب النبي كانه أولى بالحديث ، فحدث الرجل عن النبي قال : (في رمضان تفتح له أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب النار ، ويصفد فيه كل شيطان مريد ؛ وينادي فيه مناد كل ليلة : يا طالب الخير هلم ، ويا طالب الشر امسك ، (۱).

قال أبو عمر : روى هذا الحديث سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة ، عن عتبة بن فرقد ، قال : سمعت رسول الله على فذكره، وهو عندهم خطأ ، وليس الحديث لعتبة ، وإنما هو لرجل من أصحاب النبي عليه السلام غير عتبة .

وحدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن عرفجة ، قال : كنت عند عتبة بن فرقد - وهو يحدثنا عن رمضان - قال : فدخل علينا رجل من أصحاب النبي على فسكت عتبة كأنه هابه ؛ فلما جلس ، قال له عتبة : يا أبا فلان ، حدثنا بما سمعت من رسول الله على يقول في رمضان، قال: سمعت رسول الله على يقول في رمضان، قال: سمعت رسول الله على يقول في يقول في مضان، قال عصم وتصفد فيه

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده . رواه النسائي (٤/ ١٣٠) وفي إسناده عرفجة فيه لين .

الشياطين ، وينادي مناد كل ليلة : يا باغي الخير هلم ، ويا باغي الشر أقصر ،

قال أبو عـمـــر: هذه الأحاديث كلها تفسر حديث أبي سهيل على المعنى الذى وصفنا ، وهي كلهــا مسندة ، ولهذا ذكــرنا هذا الحديث في المسند ؛ لأن توقيفه لا وجه له ، إذ لا يكون مثله رأيا وبالله التوفيق .

أخبرنا يحيى بن يوسف [الأشعري]<sup>(۱)</sup> ، حدثنا يوسف بن أحمد ، حدثنا محمد بن إبراهيم أبو ذر ، حدثنا محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ، حدثنا الحسن بن الحسين بن الأسود العجلي البغدادي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبي بشر، عن الزهري ، قال : «تسبيحة في رمضان ، أفضل من الف تسبيحة في غيره». وبالله تعالى التوفيق .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من : ( و ) .







## كتاب الإعتكاف

## ١ - باب ذكر الإعتكاف

الرحمن عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله على إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (١).

قال أبو عسر: هكذا قال مالك في الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عصرة عن عائشة ،كذلك رواه عنه جمهبور رواة الموطأ وعمن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى والقعنبي وابن القاسم وأبو المصعب وابن كثير ويحيى بن يحيى يعني النيسابوري وإسحاق بن الطباع وأبو سلمة منصور بن سلمة الخبراعي ، وروح بن عبادة وأحمد بن إسماعيل وخبالد بن مخلد وبشر بن عمر الزهراني .

حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال: حدثنا عمي وأبي قالا: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد ، أهـ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الطهارة (۲۹۷ / ۲) ، وأبوداود (۲٤٦٧) وغيرها من طريق مالك به. ورواه البخاري ومسلم من غير طريق مالك . وللستة من طريق الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قال ابن حجر في الفتح (۱/ ۳۲۱) :

« إتفقوا على أن الصواب قول الليث ، وأن الباقين احتصروا منه ذكر عمرة ، وأن

وحدثنا خلف حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بإسناده مثله.

وذكره ابن وهب في موطأه فقال: وأخبرني مالك ويونس والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها، لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة وقالت عائشة: إن رسول الله عليه لله لله يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان،

فأدخل حديث بعضهم في بعض وإنما يعرف جمع عروة وعائشة ليونس والليث لالمالك ، والمحفوظ لمالك عن أكثر رواته في هذا الحديث : ابن شهاب عن عمرة ، عن عروة .

وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فقال أكثرهم فيه: عن أبن شهاب ، عن عروة عن عائشة منهم معمر وسفيان بن حسين وزياد بن سعد والأوزاعي وكذلك رواه بندار ويعقوب الدورقي ، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك ، عن الزهري عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إلانسان ، لم تذكر عمرة في هذا الحديث . . (١).

وتابع ابن مهدى على ذلك إسحاق بن سليمان الرازي وأبو سعيد مولى بني هاشم ومحمد بن إدريس الشافعي على اختلاف عنه وبشر بن عمر وخالد بن مخلد على اختلاف عنهما أيضا ، والمعافى بن عمران الحمصي . وقال محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب ، عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وتمر بالمريض وتسأل به وهي تمشي قال عبد الرحمن ، فقلت لمالك عن عروة ، عن عمرة وأعدت عليه فقال : الزهري عن عمرة عن عمرة أو الزهري عن عمرة .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۰٤) عن أبسى مصعب عن مالك عن الزهري عن عسروة وعمرة ، وقال : هو الصحيح .

ورواه النسائي (١ / ١٤٨) ، وفي الكبرى من طرق عن مالك ، ولم يذكر عمرة .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا عبد محمد بن عبد السلام الخشني ، قال حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره إلى آخره.

وهذان حديثان أحدهما في ترجيل النبي ﷺ والآخر في مرور عائشة بالمريض وقولها : كان رسول الله ﷺ لايدخل البيت إلا لحاجمة الإنسان، اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه .

حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني عروة أن عائشة قالت ، كان رسول الله علي التيني وهو يعتكف في المسجد حتى يتكئ على عتبة باب حجرتي فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائره في المسجد .

قال الأوزاعي وحدثني الزهري قال حدثني عروة وعمرة أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد تعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لابد منها وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عنه وهي تمشي لا تقف فجعل الأوزاعي المعنيين بإسنادين : أحدهما عروة عن عائشة والآخر عروة وعمرة عن عائشة ، وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري عن عمرة عنها كذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة وقال فيه الشافعي : عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة .

أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الشافعي : حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة كانت إذا اعتكفت لاتسأل عن المريض إلا وهي تمشى لاتقف .

وحدثناه محمد بن عبد الملك ،حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الشافعي فذكره .

وقال ابن وهب وخالد بن سليمان في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ، عن عائشة

وقال القطان وابن مهدي فيه : عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عمالة من رواة الموطأ في عمرة عن عميعا : المرفوع والموقوف .

وذكر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري هذين الحديثين: مرور عائشة وترجيل النبي على وهما يعتكفان ، عن جماعة من أصحاب الزهري منهم يونس والأوزاعي والليث ومعمر وسفيان بن حسين والزييدي ثم قال: اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي فلم يجامعه عليه منهم أحد، فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة ، وأما معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة ، قال والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء ، قال وأما القصة الأخرى في مرور عائشة على المريض فاجتمع معمر ومالك وهشيم على عمرة عن عائشة

وقال يونس من رواية الليث مرة عن عمرة عن عائشة ومرة من رواية عشمان بن عمر عن عروة وعمرة عن عائشة ، قال وعشمان بن عمر أولى بالحليث ، لأن الليث قد اضطرب فيه فقال مرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عمرة عن عائشة [وبينه](۱) عثمان بن عمر عنهما جميعا ، وقد واطله ابن وهب عن يونس في الحديثين جميعا فصارت روايته عن يونس أولى وأثبت وأما شبيب بن سعيد فإنه تابع الليث على روايته عن يونس في القصة الأحيرة فقال: عروة عن عمرة عن عائشة قال فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة باجتماع يونس من رواية ابن وهب وعشمان ابن عمر والأوزاعي من رواية المغيرة والليث بن سعد من رواية ابن أبي مريم عن عروة وعمرة عن عائشة وباجتماع معمر ومالك وهشيم على عمرة وعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [ وثبته ] .

مهدي وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها ، فلا تعرض له .

فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعا إلا ما كان من رواية مالك في ترجيل النبي ﷺ فقط إن شاء الله .

قال : وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه ولا يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف، قال : وهذا معضل لاوجه له إنما هو فعل عائشة ليس ذكر النبي عليه من هذا الحديث في شيء وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى والله أعلم .

قال أبو عمر : الذي أنكروا على مالك ذكره عمرة في حديث عائشة أنها كانت ترجل رسول الله على وهو معتكف هذا ما أنكروا عليه لاغير في هذا الحديث لأن ترجيل عائشة رسول الله على وهو معتكف لا يوجد إلا حديث عروة وحده عن عائشة وغير هذا قد جومع مالك عليه من حديث مرور عائشة وغيره من ألفاظ حديث مالك وإسناده وقد روى حديث الترجيل هذا عن عروة تميم بن سلمة وهشام بن عروة ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير ويعلى عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الكنت أرجل رأس رسول الله على في حديثه هذا :كنت أرسول الله على في حديثه هذا :كنت أغسل .

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كان النبي عَلَيْهُ يدني إلي رأسه وهو مجاور وأنا في حجرتي فأغلسه وأرجله بالماء وأنا حائض» (٢).

وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية عروة سواء إلا أن في حديث الأسود : يخرج إلى رأسه : وفي حديث : عروة يدني إلي رأسه،

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه النسائی (۱ / ۱۹۳)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

وبعضهم يقول فيه: يدخل إلى رأسه وفي ذلك مايدل على جواز إدخال المعتكف رأسه البيت ليخسل ويرجل وقد يحتمل قول الأسود: يخرج إلي رأسه، أي يخرجه من المسجد إلى في البيت فأرجله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة جميعا عن منصور ، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . (١)

وهذا لفظ حديث سفيان [قالت] (٢) : «كان رسول الله ﷺ يخرج إلى رأسه وهو معتكف .

وفى هذه الأحاديث الثلاثة: حديث تميم بن سلمة وهشام بن عروة عن عروة عن عروة عن عائشة وأنا حائض وليس ذلك في حديث الزهري من وجه يثبت (٣).

وأمامعنى قوله عن عائشة يدني إلي رأسه فأرجله ، فالترجيل أن يبل الشعر نم يمشط

وقد ذكرنا هذا المسعنى ومافيه من اختسلاف الآثار في غير موضع من كستابنا هذا والحمد لله .

وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله ﷺ وهو معتكف دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه ، ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين ، وتؤمر بستر ماعدا وجهها

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) ووقع في المطبوع [ قال ]

<sup>(</sup>٣) بل ورد من وجه صحيح ، أخرجه البخاري (٢٤ ٢) ، والنسائي (١ / ١٩٣)

وكفيها، وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة ، فدل على أنهما غير عورة منها ، وهو عندنا أصح ماقيل في ذلك .

وقد مضى القول في معنى العورة من الرجال والنساء في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد لله (١).

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة إلاموضع النجاسة منها ويوضح لك ذلك قول رسول الله ﷺ لعائشة: «ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك (٢) فدل قوله هذا على أن كل موضع منها ليس فيه الحيضة فهو كما كان قبل الحيضة وأنها متعبدة في اجتناب ماأمرت باجتنابه، وفي ترجيلها رسول الله ﷺ وخدمتها له وهي حائض مايدل على ذلك، وفي هذا كله إبطال قول من كره سؤر الحائض واناوله والجنب وفي حديث شريح بن هانئ عن عائشة كنت أشرب وأنا حائض وأناوله وسول الله ﷺ فيضع فاه على موضع فمي وآخذ العرق فأعضه فيضع فمه على موضع فمي

قال أبو عـمـــر: معنى الاعتكاف في كلام الـعرب: الإقامة على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له هذا معنى العكوف والاعتكاف في اللسان.

وأما في الشريعة فمعناه : الإقامة على الطاعة وعمل البر على حسب ماورد من سنن الاعتكاف فمما أجمع عليه العلماء من ذلك: أن الاعتكاف لايكون إلا في مسجد لقول الله عز وجل: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ إلا أنهم اختلفوا في المراد بذكر المساجد في الآية المذكورة فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظها العموم فقالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبى

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب صلاة الجماعة باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد الحديث الثاني

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۸ / ۱۱ ، ۱۲) وغیره من حدیث عائشة ، وله (۲۹۹ / ۱۳) من حدیث أبی هزیرة .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي .

كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس لأغير وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان (١) وسعيد بن المسيب .

ومن حجتهم أن الآية نزلت على النبي ﷺ وهو معتكف في مسجده فكان المقصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد في مابناه نبي

وقال الآخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة ، لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد ، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك .

وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز روى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والمشعبي وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري ، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علية وداود والطبري ، وقال الشافعي: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى الجمعة قال واعتكافه في المسجد الجامع أحب الى ويعتكف المسافر والعبد والمرأة حيث شاءوا ولا اعتكاف إلا في مسجد لقول الله عز وجل: ( وأنتم عاكفون في المساجد ).

قال أبو عمر : في حديثنا هذا من قول عائشة : وكان لا يدخل البيت الالحاجة الإنسان تعني رسول الله ﷺ دليل على أنه لم يكن اعتكافه في بيته وأنه كان في مسجده ﷺ .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۶ / ۳٤۸) ، والطبراني من طريقه (۹ / ۳۵۰) والفاكهي في أخبار مكة من طرق عن ابن عينيه عن جامع بن راشد عن أبي وائل عن حذيفة موقوفاً .

وروى مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقى (٣١٦/٤) ، والذهبى فى السير (٨١/١٥) وابن حزم فى المحلى (٥ / ٢٨٨) ، والطحاوي فى مشكل الآثار (٤/ ٢٠) . من طرق عن ابن عينيه به.

وقد اختلف في وقفه ورفعه ، ورجح جماعة الوقف ، وقد أعل بعللٍ أخرى .

وفيه دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير لزومه المسجد ، ومعلوم أن لزوم المسجد إنما هو للصلوات وتلاوة القرآن ، وأن المعتكف إذا لم يدخل بيت نفسه فأحرى أن لايدخل بيت غيره ، وفي اجتناب رسول الله على أنه لايجوز ، وإذا لم يجز له دخول البيت ، وإن لم يكن في ذلك معصية فكل شغل يشغله عن اعتكافه لايجوز له ، لأنه في ذلك المعنى وإن لم يكن فيه معصية .

وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان كل مالا غنى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه ومالا يقضيه عنه غيره .

وفى معنى ترجيل رسول الله ﷺ رأسه كل ما كان فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما يحتاج إليه .

ومن جهة النظر: المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله فواجب عليه الوفاء بذلك فإن خرج لضرورة ورجع في فور زوال الضرورة بني على مامضى من اعتكافه ولاشيء عليه ومن الضرورة المرض البين والحيض وهذا عندي في معنى خروجه عليه للإنسان لأنها ضرورة .

واختلف مالك في المعتكف يخرج لعذر غيـر ضرورة مثل أن يموت أبوه أو ابنه ولايكون له من يقوم به أوشراء طعام يفطر عليـه أوغسل نجاسة من ثوبه لا يجد من يكفيه شيئا من ذلك فروى عنه من فعل هذا كله أوما كان مثله يبتدئ.

وروي عنه أنه يبني وهو الأصح عند ابن خـواز بنداد ، وغيره قيـاسا على حاجة الإنسان والحيض والمرض اللذين لم يختلف قول مالك فيهما. أنه يبني

واختلف العلماء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة فقال مالك: لايعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها ولابأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله ويبيع ماله ويصنع كل ما لا يشغله إذا كان خفيف قال مالك: ولا يكون معتكف حتى يجتنب مايجتنب المعتكف ، قال: ولا بأس بنكاح المعتكف مالم يكن الوقاع والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة هذا كله قوله في الموطآت.

وقال ابن القاسم عن مالك: لايقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولايشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لوغشيه ذلك في مجلس بذلك بأسا، ولايقوم لناكح فيهنئه ولا يكتب العلم ولا يشتغل في مجلس العلم، قال: ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا ولايشهد الجنائز ولايعود المرضى، وجملة مذهبه أن المعتكف لايشتغل بشيء من أمور الدنيا إلا اليسير الذي لايستغنى عنه في مصالحه مثل الكتاب الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه أو يأمر من يخدمه، ومثل هذا من مراعاة أحواله إذا كان يسيرا، خفيفا ومن يأمر من يخدمه، ومثل هذا من مراعاة أحواله إذا كان يسيرا، خفيفا ومن الكبيرة ضد العبادة، كما الحدث ضد الطهارة، والصلاة وترك ماحرم عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة هذا كله قول ابن خواز بنداد عن مالك.

وقال الثوري: المعتكف يعود المريض ، ويشهد الجمعة ، ومالا يحسن أن يضيعه لايدخل [سقفا](١) إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عند أهله ، ولا يوصيهم بحاجته إلا وهو قائم أوماش ، ولا يبيع ولايشتري وإن دخل سقفا بطل اعتكافه .

وقال الحسن بن حي إن دخل المعتكف بيتا ليس في طريقه أو في غير جامع بطل اعتكاف ويحضر الجنازة ويعود المريض ويشهد الجمعة ويخرج للوضوء ويدخل بيت المريض للعيادة ، ويكره أن يبيع ويشتري .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف لجنازة ولا لعيادة مريض، وله أن يتحدث، ويبيع ويشتري في المسجد ويتشاغل بما لا يأثم فيه ويزوج ويتزوج ويشهد في النكاح ويتطيب.

وقال الشافعي: لا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة ولا يفارق موضع اعتكافه بعيدا إلا لحاجة الإنسان، وكل ما يفعله غير المعتكف في المسجد فعله المعتكف، ولا يقعد بعد الفراغ من أكله في بيته.

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع وفي : (أ) إلا أنه وقع بهامشها : [ سوقاً ] .

قال أبو عمر : معاني الشافعي وأبي حنيفة في هذا البـاب واحدة ، ومعـاني مالك متقـاربة ،والحجة لمن ذهب مـذهبهم :أن عائشة كـانت لاتعود المريض من أهلها وهي معتكفة إلا مارة .

وقد روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ولايمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا مالابدله منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع (١).

ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا: « السنة » إلا عبد الرحمن بن إسحاق ، ولايصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث. والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم ، وأجاز علي البيع والشراء للمعتكف.

وذكر الحسن الحلواني قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن أبي إسحاق [الشيباني](٢) ، عن سعيد بن جبير قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٤٧٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به ، وتابعه عقيل عن ابن شهاب أخرجه البيهقى (٤ / ٣١٥) - وعقيل من أثبت من روى عن الزهرى . وقال البيهقى فى المعرفة (٦ / ٣٩٥) : ١ اختلف الحفاظ فيه : منهم من زعم أنه قول عائشة ، . . . ومنهم من زعم أنه قول الزهرى ، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة ، أه . . .

وجزم الدار قطنى (٢٠١/٢) بأنه عن دون عائشة ، فقد رواه سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن عروة قال : المعتكف لايشهد جنازه ، ولايعود مريضا ، . قال الخطابى فى معالم السبن (١٤١/٢) : « قاولها السنة إن كانت أرادت بذلك إضافة ذلك إلى النبي في قولاً أوفعالاً فهى نصوص لايجوز خلافها وإن كانت أرادت به الفتيا على معانى ماعقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة فى بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفوا فى مسألة كان سبيلها النظر .

<sup>(</sup>٢) كذا في:(أ)ووقع في المطبوع:[الشيباني]خطأ وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني.

اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني وهو أمير على الكوفة فلم آته فعاد ، ثم عاد فأتيته فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ قلت : إني كنت معتكفا ، قال وماعليك ؟ أن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ، ويجيب الإمام .

قال أبو عمر : اجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ، ولا يقبل ،

واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك ، فقال مالك والشافعي : إن فعل شيئا من ذلك ، فسد اعتكافه قال المزني وقال الشافعي في موضع آخر من مسائل الاعتكاف : لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد ، واختاره المزني قياسا على أصله في الصوم والحج .

وقال أبو حنيفة : إن فعل فانزل ، بطل اعتكافه ، وأجمعوا أن المعتكف لا يدخل بيتا ، ولا يستظل بسقف إلا في المسجد الذي يعتكف فيه أويدخل لحاجة الإنسان أو ماكان مثل ترجيله عليها الإنسان أو ماكان مثل ترجيله عليها الإنسان أو ماكان مثل ترجيله عليها المناسبة المناس

ومسائل الاعتكاف ونوازله يطول ذكرها ويقصر الكتاب عن تقصي أقاويل العلماء فيها والاعتلال لها .

وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثنا ، وذكرنا الأصول التي عليها مدار الاعتكاف ، وسنذكر حكم الاعتكاف بصوم وبغير صوم واختلاف العلماء في ذلك عند ذكر حديث ابن شهاب عن عمرة من هذا الكتاب على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك إن شاء الله وبالله التوفيق (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الباب رقم (٢) الحديث رقم(١) .

## ٢ – باب قضاء الإعتكاف

الله الله عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله المراد أن يعتكف فيه أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية: خباء عائشة وخباء حفصة ، وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب قال رسول الله على المراد تقولون بهن ؟» ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال(۱).

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث ليحى في الموطأ ، عن مالك عن ابن شهاب ، وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه عن ابن شهاب، وإنما هو في الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد ، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده ، فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله علية. لا يذكر عمرة ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة لايذكر عائشة، ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة يصله بسنده .

وأما رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب فلم يتابعه أحد على ذلك ، وإنما هذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، لا عن ابن شهاب عن عمرة كذلك رواه مالك وغيره وجماعة عنه ، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لامن حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب ، وهو من حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح سنده ،

وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ، وكان ثقة عن مالك وكان يحيى بن يحيى قد

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۲۰۳٤) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عـمرة به ورواه الجماعة من طرق عن يحيى بن سعيد عن عمرة .

سمع الموطأ منه بالأندلس ، ومالك يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أوشك في سماعها من مالك فرواها عن زياد عن مالك (١) وفيها هذا الحديث فلا أدري عمن جاء هذا الغلط في هذا الحديث أمن يحيى أم من زياد؟ ومن أيهما كان ذلك فلم يتابعه أحد عليه ، وهو حديث مسند ثابت من حديث يحيى بن سعيد ؟ذكره البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مسندا .

قال البخاري: وأخبرنا النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي على يعتكف في العشر الأواخر من رمصان وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستاذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء ، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء أخر ، فلما أصبح رسول الله على رأى الأخبية ، فقال : «ما هذا؟ فأخبر فقال : « البر تردن بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر » ثم اعتكف عشرا من شوال.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، قالت فإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قال : فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت : وأمر غيري من أزواج النبي عليه ببنائها فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الابنية ، فقال : «ما هذا ؟ البر تردن ؟ قالت : فأمر ببنائه فقوضت ، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ، ورواه الأوزاعي ومحمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد مثله .

وحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) وهي حتى نهاية كتاب الاعتكاف .

إسماعيل السترمذي قال : حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال : سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة عن عائشة قالت : أراد رسول الله على أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسمعت بذلك فاستأذنته فأذن لي ثم استأذنته حفصة فأذن لها ثم استأذنته زينب فأذن لها ، قالت : وكان رسول الله على إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية فقال : «لمن هذه ؟» قالوا لعائشة وحفصة وزينب ، فقال النبي على البر تردن بهذا ؟» فلم يعتكف رسول الله على تلك العشرة واعتكف عشرا من شوال .

وربما قال سفيان في هذا الحديث البر تقولون بهن ، قال الحميدي : بناء النبي ﷺ هو الرابع وذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله سواء إلى قوله : فلما صلى إذا هو بأربعة أبنية فقال : «ما هذا؟» قالوا عائشة وحفصة وزينب قال : « البر تقولون بهذا ؟» فرفع بناء قالت فلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف عشرا من شوال .

وحدثنا قاسم بن محمد قال : حدثنا خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور؛ وأخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا : حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعا حدثنا محمد بن عبد الله بن مسبوق قال : حدثنا يعلى بن عبيد قال : حدثنا يعلى بن عبيد قال : حدثنا يعلى بن عبيد قال : حدثنا يحيى بن عبيد قال : حدثنا يحيى بن عبيد قال : أنبانا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله على إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ؛ فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلمارأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء فلما رأى رسول الله على ذلك قال : «البر خباءهما أمرت فضرب لها خباء فلما واعتكف عشرافي شوال .

هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب قضاء الاعتكاف ، وهو أعظم مايعتمد عليه من فقه ، ومعنى ذلك عندي والله أعلم ، أن رسول

الله على كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فلما رأى ماكرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك وخشي عليهن أن تدخل نيتهن داخلة ، وما الله أعلم به ، فانصرف ، ثم وفي الله بما نواه من فعل البر ، فاعتكف عشرا من شوال وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان .

وأما قوله في حديث مالك : «البر يقولون بهن» ، فيحتمل أى أيظنون بهن البر ، فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي ولا يردن البر خالصا فكره لهن ذلك .

وعلى هذا يخرج قوله فى غير حديث مالك: البر يردن أوتردن ، كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام ، أى ماأظنهن يردن البر أوليس يردن البر ، والله أعلم .

وقد يجوز أن يكون رسول الله على كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته ، لأن ليله ونهاره سواء ، قال مالك رحمه الله : لم يبلغني أن أبا بكر ولاعمر ولاعثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم ، لشدة الاعتكاف .

ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبا، ولولا أن ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز.

وما أظن استيـذانهن محفوظا والله أعلم ، ولكن ابن عيـينة حافظ ، وقد قال في هذا الحديث :سمعت يحيى بن سعيد (١).

وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه ، وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله ﷺ في ذلك الاعتكاف الذي قضاه ، لأن

<sup>(</sup>۱) لم ينفرد ابن عيينة بذكر الإستئذان ، فقد ذكر حماد بن زيد ، ومحمد بن فضيل ، والأوزاعى ، أن عائشة ، وحفصة استأذنت ، أما زينب فقد قال ابن حجر فى الفتح (٣٢٤/٤) : ١ لم أقف فى شئ من الطرق أن زينب استأذنت » .

في رواية ابن عيينة وغيره لهذا الحديث «أن رسول الله على كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه» فلما صلى الصبح يعنى في السجد ، وهو موضع اعتكافه نظر فرأى الأخبية والاعتكاف إنما هو الإقامة في المسجد ، فكأنه والله أعلم كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضع اعتكاف مع عقد نيته على ذلك والنية هي الأصل في الأعمال ، وعليها تقع المجازات ، فمن هنا والله أعلم قضى اعتكافه ذلك في شوال على .

وقد ذكر سنيد قال : حدثنا معمر بن سليمان عن كهمس عن معبد بن ثابت في قوله ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية قال: إنما كان شيئا نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به ألم تسمع إلى قوله ﴿أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ﴾ .

قال: وحدثنا معتمر قال: ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة ، فنذر قوم معنا نذورا ونويت أنا شيئا لم أتكلم به فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال: يابني ف، به فغير نكير أن يكون النبي عَلَيْهِ قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه وأبدرهم إلى طاعته فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم مندوب إليه أيضا مرغوب فيه .

ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه ، من أجل أنه كان عقد عليه نيسته والوجه عندنا ما ذكرنا .

ومن جعل على المعتكف قضاء ماقطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا ، وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب (١).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الضيام باب رقم (٧) حديث رقم (١)

وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ، ذكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن ؟ قال: نعم قد اعتكف النساء.

واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء فقال مالك: تـعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها .

وقال أبو حنيفة : لاتعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة.

وقال الثوري: اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد لأن صلاتها في بيتها أفضل وهو قول إبراهيم .

وقال الشافعي : المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لاجمعة عليهم.

قال منصور : يعني من المساجد لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد .

قال أبو عمر : من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة ، حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن أخبيتهن في المسجد ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله والله أعلم .

وقـال أصحـاب أبي حنيفـة : إنما جاز لهن ضـرب أخبـيتـهن في المسجـد للاعتكاف من أجل أنهن كن مع رسول الله ﷺ .

وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها كذلك لها أن تعتكف معه .

وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا إنما ترك النبي ﷺ الاعتكاف إنكارا عليهن .

قال : ويدل على ذلك قوله: ﴿ آلبر يردن؟ قال : وقد قالت عائشة: لو

رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد.

ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فكذلك الاعتكاف والله أعلم .

وأما قولهم في هذا عن يحيى بن سعيد بإسناده أن رسول الله عَلَيْهِ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في معتكفه « فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا الأوزاعي (١).

وقد قال به طائفة من التابعين وهو ثابت عن النبي عَلَيْكُم .

ذكر الأثرم قال : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟ فقال : يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته .

فقيل له : قــد روى يحيى بن سعيد ، عن عمــرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبى ﷺ كان يصلى الفجر ثم يدخل معتكفه ؟فسكت .

وروي عن ابن مسعود مثله وروي عن عائشة : لااعتكاف إلا بصوم ،ولم يختلف عنها في ذلك .

واختلف عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عبـاس، فروي عنهما القولان جميعا ولم يختلف عن الشعبى أنه لا اعتكاف إلا بصوم .

واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا .

ومن حجة من أجازه بغير صوم أن اعتكاف رسول الله ﷺ كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان.

ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه .

<sup>(</sup>١) حكاه في الفتح (٤/ ٢٠٣٤) : عن الليث والثوري أيضا .

وقال الترمـذى فى السنن (٣ / ١٤٩) . . هو قول أحمد وإسـحاق بن إبراهيم ، ، وحُكى عن الثورى غير ماحُكى عنه فى الفتح .

ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه وأن ليله داخل في اعتكافه وليس الليل بموضع صوم فكذلك نهاره وليس بمفتقر إلى الصوم، فإن صام فحسن .

قال : وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أى وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدئ .

ولكن حديث عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة، قيل له فمتى يخرج ؟ قال : يخرج منه إلى المصلى .

وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث على خلاف هذا الحديث إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد ليلا ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس .

قال مالك : وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكف قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم .

وقـال الشافـعي : إذا قال لله علي اعـتكاف يوم دخل قـبل طلوع الفجـر وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر .

وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد : يـدخل قبل طلوع الفجر والشـهر واليـوم سواء عندهم لا يدخل إلاقـبل طلوع الفـجر وروي مـثل ذلك عن أبي يوسف

قال أبو عمر : الليالي تبع للأيام ، وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا قال : يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه .

ولم يذكر مالك رحمه الله في موطئه في حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة في هذا الحديث أن النبي عليه الله الحديث أن النبي عليه الله الحديث أن النبي عليه السبح ثم دخل معتكفه » .

وما أظنه تركه والله أعلم إلا أنه رأى الناس على خلافه وأجمع مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته إنها لاتقضيه ولاشيء عليها .

واختلفوا إذا حماضته : فقمال ابن القاسم : تقمضيه وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تفعل استأنفت .

وقال محمد بن عبدوس : الـفرق بين المرض والحيض أن المـريضة تمرض الشهر كله والحـائض لاتحيض الشهر كله ، وأقـصى ماتحيض منه خمسـة عشر يوما ، فإذا وجب عليها بعضه وجب كله .

قال أبو عمر : هذه حجة من يسامح نفسه ويكلم من يقلده وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها .

وقد سوى سحنون بين حكم الحيف والمرض وقال: إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة إن بقى منها شيء في المرض والحيض جميعا وما مضى فليس عليها قضاؤه وهو ظاهر قول مالك في الموطأ.

وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم بعينه: أنها إن مرضت أوحاضت فأفطرت لذلك فلا قضاء عليها فإن أفطرت لغير عذر وهي تقوى على الصيام فعليها القضاء فحكم الاعتكاف عندي مثل ذلك .

وهو قول الليث والشافعي وزفر .

وأما قوله في هذا الحديث احتى اعتكف عشرا من شوال اله (١) ففيه أن

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في تهذيب السنن : « وأماحديث عائشة وقصة اعتكاف النبي على فهذا اختلف فيه لفظ الصحيح ، وفيه ثلاثة الفاظ أحدها « عشراً من شوال» ، والثانى : « في العشر الأول من شوال » ، والثالث : « العشر الأول » ، ولاريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ، ولوكان الثابت هو قوله « العشر الأول من شوال » لأنه يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه ، كما يقال : قام ليآلى العشر الأخير ، وإن كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل، ويقال : قام ليآلى العشر ، وإن أخل بقيامه في بعضها » أ.ه عون المعبود ويقال : قام ليلة المقدر ، وإن أخل بقيامه في بعضها » أ.ه عون المعبود (١٤٥٠ ، ١٤٥ ) .

الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان وهذا مالاخلاف فيه .

إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا ؟ فقال مالك والشوري والحسن بن حي وأبو حنيفة : لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول الليث .

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وابن علية :الاعتكاف جائز بغير صوم ، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز كلهم قالوا : ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه .

ومن حجتهم أيضا حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي ﷺ أن يفي بنذره (١).

ومعلوم أن الليل لاصوم فيه ، رواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما فسأل النبى على فقال له : «اعتكف وصم»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۰۳۲ ، ۳۱۶۶) ، ومــسلم فی الأیمان (۱۲۵۱ / ۲۷ ، ۲۸) ، والنسائی (۷/ ۲۱) وغیرهم ، من طریقین عن نافع عن ابن عمر ،

واختلف في لفظه فرواه شعبة عن عبيـد الله عن نافع بلفظ ( يوماً يعـتكفه ) رواه جماعه عن عبيد الله ( يعتكف ليلة ) .

وكذلك اختلف فيه على أيوب السخيتانى فرواه جرير بن حازم ، ومعمر ، وحماد بن سلمة عنه عن نافع كرواية شعبة ، ورواه سفيان وحماد بن زيد عنه كرواية الجماعة عن عبيد الله .

ويمكن الجمع بماذكره صاحب التنقيح وغيره: ﴿ بأن المراد اليوم مع الليلة ، أوالليلة مع اليوم ﴾ يعنى : أنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوماً أراد بليلته.

وعلى هذا افلايكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم ، وكذلك لايؤيد اشتراط الصوم للاعتكاف وروده بلفظ « اليوم» .

<sup>(</sup>٢) ضعيف انظر نصب الراية (٢ / ٤٨٧).

رواه أبو داود (۲٤٧٤ ، ۲٤٧٥ ) ، والحاكم (۲۹۹۱ ) ، والبيهقي (٤ / ٣١٦ ) =

والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث .

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الصوم يجب على المعتكف فعاوده السائل فقال : يصوم وهو أكثر ماروي فيه .

وقد مضى معنى الاعتكاف وسننه وكثير من أصول مسائله في باب ابن شهاب عن عروة وبالله التوفيق .

وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ونذكر ما للـعلماء فيه من الأقاويل في باب يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى (١).

وقد روي في هذا الباب لمالك عن ابن شهاب حديث غريب : حدثنا محمد حدثنا علي بن عمرالحافظ حدثنا عمر بن الحسن بن علي الشيباني أخبرنا عبد الله بن إسماعيل القرشي حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة حدثنا علي بن الربيع ابن الركين بن الربيع عن عسلة الفزاري حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن صفية بنت حي أن رسول الله عليه كان يجاور في المسجد العشر الأواخر من رمضان (٢).

قال أبو الحسن هذا حديث صحيح من حديث الزهري وهو غريب من حديث مالك لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد .

قال أبو عمر : لايصح عن مالك.

\* \* \*

<sup>=</sup> وعبد الله بن بديل ضعف غير واحد ، وقال ابن معين ، صالح ، وقال ابن عدى: « له أحاديث تنكر عليه ، فيها زيادة في المتن أوفي الإسناد » .

<sup>(</sup>١) انظر الباب رقم (٣) حديث رقم (١) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۲۰۳۵) ، ومسلم فی الاستئذان (۲۱۷۵ / ۲۵) ، وغیرهما من طرق عن الزهری نحوه .

1- مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله على أراد أن يعتكف فيه ، رأى على أراد أن يعتكف فيه ، رأى أخبية : خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فقال رسول الله على المرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال(١) .

وقد ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك ، عن ابن شهاب - وهو مما رواه عن زياد عن مالك - وذلك خطأ ، وإنما الحديث ليحيى بن سعيد عند جماعة الرواة ليس لابن شهاب - والله الموفق للصواب .

هكذا هو في الموطأ مرسلاً ، وقد وصله الوليد بن مسلم عن مالك ، وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة – مسندًا – . وقد ذكرنا ذلك وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة (7) – وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه ، ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا – وبالله توفيقنا .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا ابن ملاس ، حدثنا أبو عامر العقري ، ومالك بن أنس ، عن عامر العقري ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة – ذكرت أن رسول الله على – أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، فاستأذنته عائشة ، فأذن لها ( وسألته حفصة أن يأذن لها ففعل ، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها ) . قالت : فكان رسول الله على إذا صلى الصبح انصرف إلى بنائه ؛ فأبصر الأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول الله على « ما أنا بمعتكف » . فرجع ، فلما أفطر ، اعتكف عشرًا من شوال .

<sup>(</sup>١) كذا كرر الحديث في ( التمهيد ) في باب يحيى ، وهو نفسه الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) أي الحديث السابق.

(۲۲/ ۲۲) ٢ – مالك قال: بلغني أن رسول الله على أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال(۱).

قال أبو عسر :هذا المعنى عند مالك في باب قضاء الاعتكاف من الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عنمرة بنت عبد الرحمن مرسلا كذلك رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة إلا يحيى بن يحيى الأندلسي ، فإنه رواه عن ابن شهاب ، عن عمرة وقيل : إنه غلط منه لاشك فيه ، لأنه لم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذكر ابن شهاب في هذا الحديث والله أعلم .

ولا أدري أمن يحيى جاء ذلك أم من زياد بن عبد الرحمن ؟ فإن يحيى لم يسمع من باب خروج المعتكف إلى المعيد في الموطأ إلا آخر الاعتكاف من مالك فرواه عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله عليه أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية : خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له : هذا خباء عائشة ، وحفصة وزينب ، فقال رسول الله عليه المرتقولون بهن ؟ » ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال .

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون [عن] (٢) مالك عن ابن شهاب عن عمرة ولم يتابع على ذلك في الموطأ، وقد يمكن أن يكون لمالك عن ابن شهاب كما قال يحيى ، وفي ألفاظه خلاف لألفاظ حديث يحيى بن سعيد - وإن كان المعنى واحدا - فالله أعلم وإنما الحديث في الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة وهو محفوظ ليحيى بن سعيد عن عمرة مسندا عن عائشة من رواية الثقات فهو

<sup>(</sup>١) أنظر حديث رقم (١) السابق .

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ب) .

حديث يحيى بن سعيد معروف لاحديث ابن شهاب فلذلك لم نذكر هذا الحديث في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا وذكرناه في باب ابن شهاب ، عن عمرة من أجل رواية يحيى وإن كانت عندنا وهما وقد بينا ذلك هنالك ، وذكرنا ماللعلماء ، في معنى هذا الحديث من المعاني والمذاهب مبسوطا هناك والحمد لله ، فلا وجه لتكرير ذلك ههنا ، وإنما ذكرنا الحديث ههنا ، لأن مالكا قال في قضاء الاعتكاف بعد ذكر حديث عمرة هذا ، قال مالك : بلغني أن رسول الله على أراد الاعتكاف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال، هكذا ذكره مختصرا في الباب - كما ذكرناه ، ولهذا ما ذكرناه ههنا .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان ، قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أراد رسول الله عليه أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فسمعت بذلك ، فاستأذنته فأذن لها ، ثم استأذنته حفصة فأذن لها : ثم استأذنته زينب فأذن لها . فذكر الحديث وقال فيه : فلم يعتكف رسول الله عليه تلك العشر واعتكف عشرا من شوال(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ، في الاعتكاف (٥) .

## ٣– باب ماجاء في ليلة القدر

(٥١/٢٣) ١ – مالك ، عن يزيد بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كان رسول الله على يعتكف العشر الوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه ، قال : «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر » قال أبو سعيد : فأمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد ، قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين (۱) .

قال أبو عسر: في هذا الحديث وهو من أصح حديث يروى في هذا الباب دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة مسنونة ، لأن رسول الله على كان يعتكف في رمضان ويواظب على ذلك ، وما واظب عليه فهو سنة لأمته، والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله : كان رسول الله عليه يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما . . ثم ساق القصة وهذا يدل على أنه كان يعتكف كل رمضان والله أعلم .

وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب ، وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه ، وهكذا سبيل السنن كلها ليست بواجبة فرضا ألا ترى إلى إجماعهم على قولهم : هذا فرض وهذا سنة أى هذا واجب وهذا مندوب

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۲۰۲۷) ، وغيره من طريق مالك . وله ولمسلم في الصيام (۱) (۱) رواه البخارى (۲۰۲۷) من طرق عن أبي سلمة .

إليه وهذه فريضة ، وهذه فضيلة .

وأما قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التى يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه» ، فهكذا رواية يحيى: من صبحتها ، وتابعه على ذلك جماعة، منهم ابن بكير والشافعي ، وأما القعنبي، وابن وهب ، وابن القاسم وجماعة أيضا فقالوا في هذا الحديث عن مالك: «وهي الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه »لم يقولوا من صبحتها .

وقال يحيى بن يحيى ، وابن بكير ، والشافعي : «من صبحتها » .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني ، قال حدثنا الشافعي ، قال أخبرنا مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ، قال : «كان رسول الله عليه يعتكف العشر الوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج من صبحتها من اعتكافه . » وذكر الحديث إلى آخره حرفا بحرف كرواية يحيى ، إلا أنه قال في موضع : وقد رأيت هذه الليلة ، وقال : «أريت هذه الليلة ثم أنسيتها» ، وقال : «رأيتني أسجد» فجعل في موضع وقد قال في الموضعين : « وقد أريت» في موضع : رأيت ، وقال : « فأمطرت السماء من تلك الليلة »فزاد من .

وحدثنا أحمد بن محمد ، قال حدثنا محمد بن عيسى ، قال حدثنا يحيى بن أيوب ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن بكير ، عن ملك ، عن يزيد بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كان رسول الله وعشرين وهي العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي السليلة التي يخرج من صبحتها من اعتكافه . . » وساق الحديث كرواية يحيى حرفا إلى آخره هكذا قال ابن بكير : يخرج من صبحتها وقال

يحيى : يخرج فيها من صبحتها ، وقال الشافعي : يخرج في صبحتها ، وقال القعمنبي وابن القاسم وطائفة: يخرج فيها ولم يقولوا من صبحها ولا من صبحتها .

وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك قال : ولا بأس بالاعتكاف في أول الشهر ووسطه وآخره ، فمن اعتكف في أوله أو وسطه فليخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه وإن اعتكف في آخر الشهر ، فلينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين ويبيت ليلة الفطر في معتكفه ، ويرجع من المصلى إلى أهله ، قال: . . وكذلك بلغني عن النبي عليه النبي عليه الله ، قال: . . وكذلك بلغني عن النبي عليه النبي عليه الله ، قال: . .

وقال ابن القاسم : فإن خرج ليلة الفطر ، فلا قضاء عليه .

وقال ابن الماجشون وسحنون : يفسد اعتكافه ، لأنه السنة المجتمع عليها أنه يبيت في معتكفه حتى يصبح .

قال أبو عمر : لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت ، ولا وجه له في القياس لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولاصيام ولا من شهر رمضان ولا يصح فيها عن النبي الله شيء .

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المستخرجة في المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه لا إعادة عليه وقال مالك في الموطأ أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان: لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدواالعيد مع الناس.

وقال الشافعي : إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر ، دخل قبل الغروب ، فإذا أهل هلال شوال ، فقد أتم العشر – وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

قال أبو عمر : قد أجمعوا في المعتكف العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه ؛ وفي إجماعهم على ذلك مايوهن رواية من روى يخرج من صبحتها أو في صبحتها، واختلفوا في العشر الأواخر، وما أجمعوا عليه يقضي على ما اختلفوا فيه من ذلك

ويدل والله أعلم على تصويب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه يعني بعد الغروب والله أعلم والصحيح في تحصيل مذهب مالك: أن مقام المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه منه إلى العيد - استحباب وفيضل لا إيجاب، وليس مع من أوجب ذلك حجة من جهة النظر ولا صحيح الأثر - وبالله التوفيق.

واختلف العلماء أيضا في المعتكف متى يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه؟ فقال مالك ، والشافعي وأبو حنيفة ، وأصحابهم : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر ، دخل المسجد قبل غروب الشمس قال مالك : وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر ، دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، وقال الشافعي: إذا قال : لله علي اعتكاف يوم ، دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله في الشهر .

وقال زفر والليث بن سعد : يدخل في الشهر وفي اليوم قبل طلوع الفجر-وهو قول أبي يوسف لم يفرقوا بين الشهر واليوم.

قال أبو عمر : ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا مدخل له في الاعتكاف إلا أن يتقدمه ويتصل به اعتكاف نهار ، وذهب أولئك إلى أن الليلة تبع لليوم في كل أصل، فوجب اعتبار ذلك.

وروى يحيى بن سعيد، عن عــمرة ، عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف فيه (١).

قال أبو عمر : قد ذكرنا معاني الاعتكاف وأصول مسائله وأمهات أحكامه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب ، وأجمع العلماء على أن رمضان كله موضع للاعتكاف ، وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لايجوز صيامها وقد ذكرنا مالهم من التنازع في الاعتكاف بغير صوم في

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (١) حديث رقم (١) .

باب ابن شهاب ، عن عروة، وذكرنا اختلافهم في صيام أيام التـشريق في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله (١).

وأما قوله في ليلة القدر : ﴿ إني رأيتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر » فعلى هذا أكثر العلماء أنها عندهم في الوتر من العشر الأواخر ، وقد ذكرنا ما في ليلة القدر من المذاهب والآثار والاعتبار والاختبار في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ، فلا معنى لتكرير ذلك ههنا .

وقد روى من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال : « التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، فإنسي قد رأيتها ونسيتها ، وهي ليلة مطر وريح»، وهذا نحو معنى حديث أبى سعيد الخدري في هذا الباب .

أخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ، قال حدثنا محمد بن عمرو البزار ، قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب ، قال حدثنا أحمد بن شريك ، عن أبيه ، حدثنا أحمد بن [منصور](٢) ، قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه ، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله على التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، فإني قد رأيتها فنسيتها ، وهي ليلة مطر وريح"(١) ، أو قال : «قطر وريح» قال البراز : ولا نعلم أحدا روى هذا اللفظ بهذا الحديث إلا عبد الرحمن بن شريك .

وحدثنا إبراهيم بن شاكر ، قال حدثنا محمد بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن أيوب ، قال حدثنا أحمد بن عمرو ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ،

<sup>(</sup>١) تقدم قبل باب .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع: [منظور] وهو خطأ فهو أحمد بن منصور بن يسار الرمادي شيخ البزار .

<sup>(</sup>۳) إسناده ضعيف

رواه عبد الله فى المسند (٥/ ٩٨)، والطبرانى (٢ / ٢٣١)، والبزار [كشف الاستار (١/ ٤٨٥)] من طريق شريك ، وشريك صدوق يخطئ كشيرًا، وقد تغير حفظه، وسماك قريب منه.

حدثنا عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي على في ليلة القدر : أنها ليلة ريح ومطر .

قال أبو عمر : هذا معناه في ذلك العلم وذلك الوقت والله أعلم وأما قوله وكان المسجد على عريش فإنه أراد أن سقفه كان معرشا بالجريد من غير طين فوكف المسجد يعني هطل فصار من ذلك في المسجد ماء وطين، فانصرف رسول الله والله وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من سجوده على ذلك ، قال الشاعر في معنى وكف :

كأن أسطارها في بطن مهرقها نور يضاحك دمع الواكف الهطل

وقد اختلف قـول مالك في الصلاة في الطين فمـرة قال : لا يجزيه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على قدر مايمكنه ، ومرة قال : يجزيه أن يؤمئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى، قال حدثنا علي بن حرب ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد أنه أوماً في ماء وطين (١).

قال عمرو: وما رأيت أعلم من جابر بن زيد ، قال عمرو: وأخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لو نـزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد ، لأوسعهم علما عما في كتـاب الله ، وبه عن سفيان عن أبي بكر الهذلي قال: ذكرت لقتادة الحسن ونفرا من نحوه ، فـقال: ما ذكرت أحدا إلا والحسن أفقه منه إلا جابر بن زيد .

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصر ، وسعيد بن عثمان ، قالا : حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد العزيز عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال حدثنا عمرو (٢) بن الرماح

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) كذا وقع والصواب " عُمَرٍ ا لا عَمروا .

قاضي بلخ ، قال أخبرني كثير بن زياد أبو سهل ، عن عمرو بن عشمان بن يعلى ، عن أبيه ، عن جده، قال : كان النبي ﷺ في سفر ، فأصابتنا السماء فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا ، وكان في مضيق ، فحضرت الصلاة، فأمر رسول الله ﷺ بلالا فأذن وأقام ، ثم تقدم رسول الله ﷺ فصلى على راحلته والقوم على رواحلهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع (١).

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال خدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، قال حدثنا الخيضر بن داود ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاني الأثرم ، قال حدثنا شريح (٢) بن النعمان ، قال حدثنا ابن الرماح عن أبي سهل كثير بن زياد البصرى ، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية (٣) ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله علي انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة فأمر رسول الله علي المؤذن فأذن أو أقام ، فتقدمهم رسول الله علي فقدمهم رسول الله على واحلهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ، أو قال : يجعل سجوده أخفض من ركوعه .

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال حدثنا أبان ، قال حدثنا أنس بن سيرين ، قال: أقبلت مع أنس بن مالك من الشام حتى أتينا سواء ببط وحضرت الصلاة والأرض كلها غدير ، فصلى على حمار يومئ إيماء (٤).

<sup>(</sup>۱) ضعیف رواه أحمد (٤ / ۱۷۳ – ۱۷۶) ، والترمذی (٤١١) والببهقی (٢ / ٧) من طرق عن عُمر بن الرماح به .

وعُمروبن عثمان ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال في التقريب مستور ، وأبوه عثمان بن يعلى مجهول قاله ابن القطان .

وضعف الحديث البيهقي ، وقال النووى في المجموع (٣ / ١٠٦) : إسناده جيد .

<sup>(</sup>٢) الصواب اسريج الااشريح انظر ترجمته في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع والصواب اليعلى بن مرة التقفى صحابى ، شهد مع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان وخبير ، وفتح مكة والطائف حيننا ، وله أحاديث مرفوعة ، وهو غير الله على بن أمية التميمى » .

<sup>(</sup>٤) صحيح .

قال : وحدثنا موسى بن إسماعيل ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة عن جابر ابن زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطين ، قال : يومئ إيماء .

قال : وحدثنا سعيد بن عفير ، قال حدثنا ابن لهيعة ، عن عمارة بن غزية في الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء وطين قال: يصلى قائما متوجها إلى القبلة يومئ برأسه .

قال : وحدثنا منجاب بن الحارث ، قال أخبرنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، قال : إذا كان ردع أومطر فصل على الدابة .

قال : وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة ، فقال : لا يصلى على الراحلة في الأمن إلا في موضعين : إما في طين، وإما تطوع قال : وصلاة الخوف وذكر أبو عبد الله حديث يعلى بن أمية الذي ذكرناه في هذا الباب وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على الراحلة فقال : أما في الطين فنعم - يعنى المكتوبة .

قال أبو عمر : من [أبي] (١) من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإيماء من أجل الطين والماء احتج بحديث هذا الباب عن أبي سعيد الخدري قوله : فأبصرت عيناى رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته وأنفه ، ويروى على جبينه وأنفه ، أثر الماء والطين ، قالوا : فلو جاز الإيماء في ذلك ، ما كان رسول الله ﷺ ليضع أنف وجبهته في الطين ، وهذا حديث صحيح وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشيء .

قال أبو عمر : أما إذا كان الطين والماء بما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير تلويث وفساد للثياب ، وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض ، فهذا موضع لاتجوز فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء ، لأن الله عزوجل قد افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر ، وأما إذا كان الطين والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذي

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع: [ أتي ] بالتاء المثناه من فوق .

لايرجو الانفكاك منه، ولا الخروج منه قبل خروج الوقت ، وكان ماء معينا [غدقا] (۱) وطينا قبيحا وحلا، فجائز لمن كان في هذه الحال أن يصلي بالإيماء على ماجاء في ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين فالله أعلم بالعذر ، وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه وليس في ذلك طاعة إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة .

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة جميعا، وأجمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه ، فقد أدى فرض الله في سجوده، واختلفوا فيمن سجد على أنف دون جبهته ، أو جبهته دون أنفه ، فقال مالك : يسجد على جبهته وأنفه ، فإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه ، وإن سجد على جبهته دون أنفه ، كره ذلك وأجزأ عنه .

وقال الشافعي : لا يجزيه حتى يسجد على أنفه وجبهته ، وهو قول الحسن بن حي .

وقد روى حماد بن سلمة عن عماصم الأحول عن عكرمة أن رسول الله على الله عن عكرمة أن رسول الله على الله على الله عنه عنه الله عنه الل

وقال أبو حنيفة : إذا سجد على جبهته أوذقنه أو أنفه أجزأه ، وحجته حديث ابن عباس عن النبي ﷺ : ﴿ أمرت أن أسجد على سبعة أرادب (٣) ، ذكر منها الوجه ، قال : فأى شئ وضع من الوجه أجزأه ، وهذا ليس بشئ لأن هذا الحديث قد ذكر فيه جماعة الأنف والجبهة .

وأما قوله : وذلك صبيحة ليلة إحدى وعشرين فذلك يدل على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر - لا محالة - والله أعلم ، لأن رسول الله على قال : الني رأيتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين، فكان كما رأى في موم على ومعلوم أن ليلة القدر جائمز أن تكون ليلة إحدى وعشرين ، وفي

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع: [غرقا] بالراء .

<sup>(</sup>۲) أمرسل

<sup>(</sup>٣) متفق عليه

كل وتر من العشر الأواخر أيضا ، وقد قيل في غير الوتر ، وفي غير العشر الأواخر أيضا إذا كان في شهر رمضان ، وقد قدمنا ذكر ذلك كله في باب حميد الطويل من هذا الكتاب .

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر في كل رمضان ليلة إحدى وعشرين ، وذهب آخرون إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون إلى أنها ليلة سبع وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون إلى أنها تنتقل في كل وتر من العشر الأواخر، وهذا عندنا هو الصحيح إن شاء الله.

وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقاويل وما روي في ذلك كله من الأثر في باب حميد الطويل والحمد لله<sup>(۱)</sup> ، وذكرنا في باب أبي النضر من هذا الكتاب ماقيل في ليلة ثلاث وعشرين أبدا وهي عندنا تنتقل ، وبهذا يصح استعمال الآثار وغيرها وبالله التوفيق .

ذكر عبـد الرزاق عن الأسلمي ، عن جعفـر بن محمد ، عن أبيـه أن عليا كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين (٢).

وعن الشورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قال عبد الله ابن مسعود : تحروا ليلة القدر سبع عشرة صباحة بدر أو إحدى وعشرين ، أوثلاث وعشرين (٣).

وعن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: ليلة القدر في كل رمضان تأتى .

ومن حديث أبى ذر أن رسول الله ﷺ قال : هي في كل رمضان (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٥) .

<sup>(</sup>٢) منقطع ، محمد بن علي الباقر لم يدرك علياً رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق رقم (٧٦٩٧) ، والبيهقي (٤ / ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف رواه أحمد (٥ / ١٧١)، والنسائى فى الكبرى (٢٧٨/٢)، وابن حبان [موارد رقم (٩٢٦)] وغيرهم من طريق مالك بن مرثد عن أبيه عن أبى ذر ومرقد بن عبد الله لم يوثقه إلا العجلى ، وابن حبان ، وقال العقيلى : لايتابع على حديثه، وذكر الذهبى أن فيه جهالة .

وعن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قــال : ليلة القدر تنتــقل في العشر الأواخر في كل وتر .

قال أبو عمر : هذا أصح ، لأن ابن عمر روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وهي التسع الأواخر ، وفي التسع الأواخر في كل وتر »(١).

وقد روي ذلك من حديث عمر عن النبي عليه حدثنا إبراهيم بن شاكر ، قال حدثنا محمد بن أيوب ، قال حدثنا محمد بن أيوب ، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عاصم بن كليب عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن عمر أن النبي عليه ذكر ليلة القدر فقال : « التمسوها في العشر الأواخر في وتر منها ».

وروي مثل ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي ﷺ .

وقد روى الدراوردي حديث أبي سعيد ، عن يزيد بن الهادي بإسناده ، وساقه سياقة حسنة ، وذكر فيه أن رسول الله على كان ينصرف إذا اعتكف العشر الأوسط ليلة إحدى وعشرين ، وهذا يدل على أن ذلك كان ليلا ، وهذا يرد رواية من روى عن مالك في هذا الحديث «وهي الليلة التي كان يخرج من صبحتها من اعتكافه» ويصحح رواية من روى : وهي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد - قراءة مني عليه - أن الميمون بن حمزة الحسني حدثهم ، قال : حدثنا أبو جعفر الطحاوي ، قال حدثنا المزني ، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله عليه يجاور في رمضان العشر التي وسط سعيد الخدري، قال: كان رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم فتي الصيام (٢٠٧/١١٦٥ - ٢١١) وبغير هذا السياق ولكنه بمعناه .

الشهر ، فإذا كان يمسي من عشرين ليلة تمضي ، وتستقبل إحدى وعشرين ، يرجع إلى مسكنه ، ويرجع من كان يجاور معه ، ثم أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ، فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله – عز وجل فقال : «إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر ، فمن كان اعتكف معي ، فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتخوها في العشر الأواخر ، وابتخوها في كل وتر ، وقد رأيتني صبيحتها أسجد في طين وماء » قال أبو سعيد [فاستهلت] (١) السماء في تلك الليلة فأمطرت ، فوكف المسجد في مصلى رسول الله عليه المنا وماء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [فاشتملت] .

(۲۲/ ۲۹۲) ۲ - مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله على قال : «تحروا ليلة القدر في العشر الآواخر من رمضان»(١) .

قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة وهذا المعنى يتصل أيضا من حديث نافع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر.

ومن حديث الزهري ، عن سالم عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي عَلَيْقَ فقال : "إني رأيت ليلة القدر ليلة كذا وكذا ، فقال رسول الله عَلَيْقُ أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها "(٢)وعروة قد أدرك ابن عمر .

وقد روي هذا المعنى أيضا من حديث الفلتان الجرمي ، وأبي سعيد الخدري ، عن النبي على رواه الجريرى ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله على : « ياأيها الناس ، إني أبينت لي ليلة القدر ، فخرجت أحدثكم بها ، فجاء رجلان يختصمان ومعهما الشيطان فنسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة ، والتمسوها في السابعة ، والتمسوها في الخامسة ، (٣).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع ، عن الجريري ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه بعناه مختصرا.

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصر ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۲۰۲۰) ، ومسلم في الصيام (۱۱٦٩ / ۲۱۹) من حديث عائشة موصولاً.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ٨ ويأتي قريبا .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصيام (١١٦٧ / ٢١٧)

حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن الفلتان أن رسول الله علي عن زائدة ، عن كان منكم ملتمسا ليلة القدر ، فليلتمسها في العشر الأواخر (١).

قال أبو عمر : الفلتان هذا هو الفلتان بن عاصم الجرمي خال كليب الجرمي وهو راويته ، وقد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا في باب حميد الطويل والحمد لله(٢).

حدثنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري قال حدثنا محمد بن جعفر بن أعين ، قال حدثنا علي بن الجعد ، قال حدثنا المسعودي، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، أن النبي على قال : المسعودي، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، أن النبي على قال نقال رجل التمسوا ليلة القدر في العشر الآواخر من رمضان (٣)، قال : فقال رجل لمحارب بن دثار : إن هذا الحديث ثبت ، قال : وما يمنعه أن يكون ثبتا - وهو عن النبي النبي عمر عن النبي عمر عن النبي المناس عمر عن النبي المناس عمر عن النبي المناس عمر عن النبي المناس المناس عمر عن النبي عمر عن النبي المناس المناس

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر ، قال حدثنا علي ابن حرب ، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال : سمعت عائشة تقول : «كان النبي عليه إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المنزر وأحيا الليل وأيقظ أهله »(٤).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٦٥ / ٢١١) وغيره .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٢٤) ، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٤ / ٧) ، وغيرهما .

(١٧/ ٥٥) = - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله = - قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر»(١).

قال أبو عمر : هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك : لم يختلفوا فيه.

ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي عليه السلام قال : «تحروها ليلة سبع وعشرين » (٢) يعني ليلة القدر.

هكذا حدث به عن شعبة وهب بن جرير.

وقد مضى القول في ليلة القدر مستوعباً في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (١١٦٥ /٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢ / ٦) وحسن إسناده المجد ابن تيمية في المنتقي ، وقال السهيثمي في المجمع (٣ / ١٧٦) : « لابن عسمر حديث في الصحيح غيـر هذا - يعني حديث المباب - وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٥) .

قال أبو عمر : هذا حديث منقطع ، ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة .

ورواه الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن عبد الله ابن أنيس ، ولكن جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري ، وذلك عندي منكر في هذا الإسناد.

حدثنا أحمد بن قاسم ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا محمد بن عمر [الواقدي] (٢) ، قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد ، عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله عثمان عن أبي النضر عن بسر بن أسيتها ، ثم أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله عليه فانصرف وإن أثر الماء والطين لفي أنفه وجبهته وكان عبد الله بن أنيس ينزل ليلة ثلاث وعشرين ").

قال أبو عمر : محمد بن عمر المذكور في هذا الإسناد ، هوالواقدي وهو ضعيف الحديث، والضحاك بن عثمان كثير الخطأ ليس بحجة فيما روى.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا أبو بكر بن الأسود ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن ابن عبد الله بن أنيس

<sup>(</sup>١) روي موصولاً من غير وجه.

<sup>(</sup>٢) كلمة الواقدي زيادة من المطبوع ليست في (جـ)، (د) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصيام (١١٦٨ / ٢١٨) موصولاً من طريق أبو ضمرة : حدثني الضحاك بن عثمان به

الجهني ، قال حدثني أبي قال : قلت: يارسول الله إني أكون في باديتي - وأنا بحمد الله أصلي فيها فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها بهذا المسجد أصليها فيه، قال : « انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه »(١).

ورواه الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ مثله (۲).

ورواه الأسلمي عن داود بن الحصين ، عن عطية بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه عن النبي عليه مثله بمعناه .

ورواه العمري عن عيسى بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه مرفوعا مثله.

وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس ، قال : كنا نبتدئ في رمضان ، الرحمن بن كعب، عن عبد الله بن أنيس ، قال : كنا نبتدئ في رمضان ، فقال قومنا : إنه ليشق علينا أن ننزل بعيالنا وثقلنا ، وإنا نخشى عليهم الضيعة وإن نزلنا وتركناهم : وإنا لنكره أن تفوتنا هذه الليلة ، فهل لكم أن نرسل إلى رسول الله ين نذكر له هذا ونسأله أن يأمرنا بليلة ننزلها ؟ قالوا : نعم ، قال عبد الله بن أنيس : فأرسلوني - وكنت أحدث القوم فجئت إلى رسول الله على فكان عبد الله بن أنيس ينزل تلك الليلة ، فإذا أصبح رجع

ورواه يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عبد الله بن أنيس عمرو ابن حزم ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣٨٠) وفي ْ إسناده ضعف ، ولكن يشهد له الروايات الأخرى .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٣٧٩) والنسائي في الكبرى (٣٤٠١) وصخرة بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: مقبول .

ورواه عبد الملك بن قدامة الجمحي ، عن عـبد الله بن عبد الرحمن فأخطأ فيه ، وأظنه لم يسمعه منه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي ، قالا حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا يزيد بن الهادي – أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن عبد الله بن أنيس ، قال : كنا بالبادية ، فقلنا : إن قدمنا بأهلنا شق علينا، وإن خلفناهم أصابتهم ضيعة، قال : فبعثوني – وكنت أصغرهم إلى رسول الله وأن خلفناهم أصابتهم شيعة، قال : فبعثوني – وكنت أصغرهم إلى رسول الله عمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة .

وقد روى عبـد الله بن عباس في هذا البــاب بإسناد صحيح أيضا – حــديثا يشبه أن يكون حديث عبد الله بن أنيس هذا :

حدثنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا أحمد بن صالح المقري قال حدثنا عبد الله ابن محمد البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي فقال : يارسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام ، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر فقال : «عليك بالسابعة »(١).

قال أبو عمر : يريد سابعة تبقى - والله أعلم - وذلك محفوظ في حديث ابن عباس إذ ذكر ماخص الله على سبع من خلقه ، ثم قال : وما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين ، وقد ذكرنا هذا الخبر - في باب حميد الطويل ، وقد مضى القول في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب مستوعبا مجهدا مبسوطا هناك (٢)، فلا وجه لتكرير ذلك ههنا .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٤٠) والبيهقي (٣١٣/٤) من طريقة قال عنه في مجمع الزوائد: «رجال أحمد رجال الصحيح». قلت: فيه عنعنة قتادة .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم: (٥).

أخبرنا محمد بن عبد [اللك](١) ، وعبيد بن محمد ، قالا حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين ، قال حدثنا محمد بن سنجر ، قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عبد الله بن حبيب : قال - وكان رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال : جلس إلينا عبد الله بن أنيس في مجلس حسبته قال في آخر رمضان فقلنا له : ياأبا يحيى هل سمعت من رسول الله على هذه الليلة المباركة من شيء ؟ قال : جلسنا مع رسول الله على أخر هذا الشهر فقلنا له : يانبي الله ، متى نلت مس هذه الليلة المباركة؟ قال : هذا الشهر فقلنا له : يانبي الله ، متى نلت مس هذه الليلة المباركة؟ قال : «التمسوها لمساء ثلاث وعشرين» ، فقال له رجل من القوم : فهي إذن أولى شمان ؟ فقال : «إنها ليست بأولى ثمان ، ولكنها أولى سبع إن الشهر لايتم».

قال ابن سنجر: وحدثنا أبو صالح ، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق ، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن عبد الله بن أنيس ـ أنه سئل عن ليلة القدر ، فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : « التمسوها الليلة ، وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين ، » فقال رجل : يا رسول الله هي إذن أولى ثمان ، فقال : «بل أولى سبع ، إن الشهر لا يتم ».

وحدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : بينا أنا نائم في رمضان ، فقيل لي : إن الليلة ليلة القدر ، فقمت وأنا ناعس ، فتعلقت ببعض أطراف فسطاط رسول الله عليه فأتيت النبي عليه وهو يصلي ، فنظرت في الليلة ، فإذا ليلة ثلاث وعشرين ، قال : وقال ابن عباس إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر ، وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في : (د)، (جـ) ووقع فِي المطبوع: [ المالك] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥١٢) ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالاضطراب ورواه ابن خزيمة رقم (٢١٩٢) والبزار (كشف الأستار ٤٨٥/١) من طريق آخر عن ابن عباس وإسناده ضعيف .

قال أبو عمر : يقال إن ليلة الجهني (١) معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين وحديثه هذا مشهور عند خاصتهم وعامتهم .

وروى ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس وقال في آخره: فكان الجهني يمسي تلك الليلة ـ يعني ليلة ثلاث وعشرين في المسجد، فلا يخرج منه حتى يصبح، ولا يشهد شيئاً من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : كان ابن عباس ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين .

وعن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام ملأ القوم على أنها لثلاث وعشرين (٢) يعني في ذلك العام والله أعلم.

وفي سياقة هذا الخبر ما يدل على ذلك ، وقد ذكرناه بتمامه في باب حميد الطويل من هذا الكتاب (٣) : ، .

وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : كانت عائشة توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشرين (٤).

وعن محمد بن راشد، عن مكحول، أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين، فحدثه الحسن بن الحر، عن عبدة بن أبي لبابة، أنه قال: هي ليلة سبع وعشرين، وأنه قد جرب ذلك بأشياء، و بالنجوم، فلم يلتفت مكحول إلى ذلك.

وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عـمر ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فـقال يـا رسول الله ، إني رأيت في النـوم ليلة القدر ـ كـأنهـا ليلة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عبد الله بن أنيس الجهني، صاحب حديث الباب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رواه عبد الرزاق (٢٤٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . المصنف (٤/ ٢٥١) .

أخبرنا سعيد بن سيد، وأحمد بن عمر، قالا حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن عالد، قال حدثنا أحمد بن عالد، قال حدثنا أبن وضاح، قال حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا رشدين بن سعد، عن زهرة بن معبد، قال : أصابني احتلام في أرض العدو، وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين في رمضان، قال : فذهبت لأغتسل، قال : فزلقت فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب، فأذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب.

قال أبو عمر : أفردنا في هذا الباب أقوال القائلين بأنها ليلة ثلاث وعشرين على ما في حديث عبد الله بن أنيس المذكور في هذا الباب، وقد مضى في باب حميد الطويل من هذا الكتاب شفاء في هذا المعنى ، وما في ذلك من مذاهب العلماء عمهدا والحمد لله كثيراً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم : (٦) من هذا الباب .

(٢/ ٢٠) ٥ \_ مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله على فقال: في رمضان فتلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » (١).

قال أبو عمسر: هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه ، وفيه عن أنس (خرج علينا رسول الله) وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت (٢).

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب [عن حميد] عن أنس عن عبادة قال : خرج علينا رسول الله ﷺ وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان ، فقال : "إني خرجت أن أخبركم بليلة القدر ،فتلاحي فلان وفلان ولعل ذلك أن يكون خيرا، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة .»(٤).

قال أبو عمر : في حديث مالك: « فرفعت» ، وليس في هذا فرفعت»، وهي لفظة محفوظة عند الحفاظ في حديث حميد هذا والله أعلم بمعنى ما أراد رسول الله عَلَيْكُ بقوله ذلك

والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها ولم ترفع رفعا لا تعود بعده ، لأن في حديث أبي ذر أنها في كل رمضان، وأنها إلى يوم القيامة ، ويدل على ذلك من هذا الحديث قوله : "فالتمسوها" ، إلا أنه يحتمل أن يكون معنى قوله : "التمسوها" في سائر الأعوام أو في العام المقبل فإنها رفعت في هذا العام ، ويحتمل أن يكون رفعت في تلك الليلة من

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى في الاعتكاف من طريق مالك هكذا .

<sup>(</sup>٢) وذكر في الاستذكار عن علي بن المديني قال: وهم فيه مالك وخالفه أصحاب حميد وهم أعلم به منه، ولم يكن له وحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : (أ) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٢٣) وأحمد (٣١٩،٣١٣/٥) وغيرهما من طرق عن حميد به .

ذلك الشهر ثم تعود فيه في غيرها ، وفي ذلك دليل على أنها ليس لها ليلة معنية لا تعدوها والله أعلم، وكان سبب رفع علمها عنه ما كان من التلاحي بين الرجلين والله أعلم .

وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب و ذلك شؤم والله أعلم . وقد نهى رسول الله على عنه على عنه المراء أشد النهي ، وروي عنه على أنه قال : « نهاني ربي عن ملاحاة الرجال» وقال : الملاحاة السب يقال تلاحيا إذا استبا ولحاني أسمعني ما أكره من قبيح الكلام ، وأنشد:

ألا أيها اللاحي بأن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وقد ينشد هذا البيت على غير هذا:

ألا أيها ذا اللائمي أحضر الوغي

ومن شؤم الملاحاة أنهم حرموا بركة ليلة القدر في تلك الليلة ، وهذا مما سبق في علم الله . ولم يحرموها في ذلك العام لأن قوله: « التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» يدل على ذلك . ويحتمل أن يكون النبي عليه السلام منعهم الإخبار بها في ذلك الوقت تأديبا لهم في الملاحاة ، ويحتمل أن يكون اشتغل باله بتشاجرهما فنسيها .

وقد روي نحو ذلك منصوصا من حديث أبي سعيد الخدري :

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله على العشر الأواسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء يعني فرفع فأبينت له أنها في العشر الأواخر من رمضان فأعاد البناء واعتكف العشر الأواخر من رمضان فخرجت لي ليلة القدر فخرجت رمضان فخرج إلى الناس فقال: «يا أيها الناس إني أبينت لي ليلة القدر فخرجت أخبركم بها فجاء رجلان يختصمان ومعهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في

العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والتمسوها في الخامسة »(١) وذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان رسول الله عليه في نفر من أصحابه فقال «ألا أخبركم بليلة القدر؟» قالوا بلى يا رسول الله فسكت ساعة فقال: «لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها أو أني لأعلمها ثم أنسيتها» (٢)فذكر الحديث، وفيه: فاستقام ملأ القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين.

وأما قوله التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم : هي تاسعة تبقى يعنون ليلة إحدى وعشرين وسابعة تبقى ليلة ثلاث وعشرين وخامسة تبقى ليلة خمس وعشرين.

وممن قال ذلك مالك رحمه الله وروى سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك أنه سئل ما وجه تفسير قول النبي ﷺ : «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» فقال : أري والله أعلم أنه أراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين ، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين .

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك وقال هو حديث مشرقي لا أعلمه، وما حكاه ابن القاسم فليس بشيء ، وقد قال مالك وغيره من العلماء ما وصفت لك . واستدلوا على ذلك بأنه قد روي منصوصا مثل قولهم هذا وبتقديم رسول الله ﷺ التاسعة على السابعة والسابعة على الخامسة (٣).

وأما الحديث في ذلك فحدثناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أيوب عن عكرمة عن ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه قال : « التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقي وفى خامسة تبقى »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٦٧/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) مرسل .. وتقدم قريباً .

<sup>(</sup>٣) ويؤيده ماورد في رواية لأحمد التمسوها في تاسعة تبقى .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٢١) ، وغيره .

وإلى هذا ذهب أيوب رحمه الله ذكر ذلك عنه معمر و روى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله على «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قال : قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت أحدى وعشرون فالتي تليها التاسعة ، وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة ، وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة ، ذكره أبو داود عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة.

هكذا جاء في هذا الباب مراعاة التي تليها وذلك الأولى من التسع البواقي، والأولى من الجمس البواقي، هذا يدل على اعتباره كمال العدد ثلاثين يوما وهو الأصل والأغلب، وما خالف فإنما يعرف بنزوله لا بأصله.

وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة فقال النبي «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في ليلة سابعة فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة» قال معمر: فكان أيوب يغتسل في ليلة شلاث وعشرين ويمس طباً.

قوله : «فمن كان منكم متحريها» دليل على أن قيام ليلة القدر فضيلة لا فريضة وبالله التوفيق .

وقال آخرون: إنما أراد رسول الله على المقالة بقوله هذا التاسعة من العشر الأواخر والسابعة منه والخامسة منه يعنون ليلة تسع وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة خمس وعشرين، واحتجوا بقوله على في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر «التموسها في السبع الأواخر»(۱) قالوا فيدخل في ذلك ليلة تسع وعشرين فغير نكير أن تكون تلك التاسعة المذكورة في الحديث، وكذلك تكون السابعة ليلة سبع وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين قالوا وليس

<sup>(</sup>١) رواه مالك ، وتقدم قبل باب .

في تقديمه لها في لفظه وعطفه ببعضها على بعض بالواو ما يدل على تقديم ولا تأخير .

قال أبو عسر: كل ماقالوه من ذلك يحتمل إلا أن قوله على: " تاسعة تبقى"، "وسابعة تبقى"، "وخامسة تبقى" يقضي للقول الأول ، وقال على «التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر "(١) وهذا أعم من ذلك لما فيه من الزيادة في الليالي التي تكون وترا وفيه دليل على انتقالها والله أعلم، وأنها ليست في ليلة واحدة معينة في كل شهر رمضان . فربما كانت ليلة احدى وعشرين، وربما كانت ليلة خمس وعشرين ، وربما كانت ليلة سبع وعشرين وقوله : "في كل وتر" يقتضي ذلك .

وذكر عبد الرزاق عن معمسر عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر.

قال أبو عمر : في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري ، وفي ليلة شدت وعشرين حديث عبد الله بن أنيس الجهني ، وفي ليلة سبع وعشرين حديث أبي بن كعب وحديث معاوية بن أبي سفيان (٢) ؛ وهي كلها صحاح .

فأما حديث أبي سعيد الخدري فمن رواية مالك في الموطأ فأغنى عن ذكره هاهنا؛ لأنه سيأتي في موضعه من كتابنا في باب يزيد بن الهادي . وهو محفوظ مشهور رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جماعة .

وأما حديث عبد الله بن أنيس الجهني فهو مشهور وأكثر ما يأتي منقطعا ، وقد وصله جماعة من وجوه كثيرة قد ذكرناها في باب أبي النضر سالم من كتبانا هذا والحمد لله (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>۲) حدیث أبی بن کعب یأتی قریبا ، وحدیث معاویة رواه أبوداود (۱۳۸٦) والبیهقی (۲) حدیث أبی بن کعب یأتی قریبا ، وحدیث معاویة رواه أبوداود (۱۳۸۹) والبیهقی (۲) (۳۱۶) ، والطبرانی (۱۹ / ۳۶۹) وإسناده صحیح .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٤) .

وروى عباد بن إسحاق عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه أتى رسول الله ﷺ فقال :أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر ، فقال : «كم الليلة ؟» قال: اثنان وعشرون ، قال : «هي الليلة» . ثم رجع فقال أو القابلة : يريد ليلة ثلاث وعشرين .

ففي هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة اثنتين وعشرين . وإذا كان هذا كذلك جاز أن تكون في غير وتر . وممن ذهب إلى هذا الحسن البصري رحمه الله.

ذكر معمر عمن سمع الحسن يقول : نظرت الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صباح أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع ؟

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال أن رسول الله على قال : « ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» (١) . وهذا عندنا على ذلك العام ، وممكن أن تكون في مثله بعد؛ إلا أن أكثر الأحاديث أنها في الوتر من العشر الأواخر . وأكثر ما جاء أيضا في حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة ثلاث وعشرين بلا شك ، وسترى ذلك في باب أبي النضر أن شاء الله (٢) وروى محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ، عن ابن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه أنه قال : « يارسول الله ، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله ، فحمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال : « انزل ليلة ثلاث

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه أحمد (۱۲/٦) ، قال الهيشمى في المجمع (٣/ ١٧٦) : ١ إسناده حسن ، ولبلال في الصحيح أنها في العشر الأواخر» .

قلت : في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، وقد غلط فيه قال ابن حجر في الفتح (٤ / ٣١١) : « قد أخطأ ابن لهيعة في رفعه فقد رواه عـمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً ، بغير لفظه كما سيأتي يعنى في صحيح البخارى (٤٤٧٠) - أنها في السبع في العشر الأواخر» .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقتم (٤) .

وعشرين». وكان محمد بن إبراهيم يجتهد ليلة ثلاث وعشرين ، وفي ليلة ثلاث وعشرين حديث ابن عباس يأتي في باب أبي النضر، وفي ليلة ثلاث وعشرين قصة زهرة بن معبد تأتى في باب أبى النضر إن شاء الله .

وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يتـحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .

والشوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبيحة بدر ،أو إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، فهذا علي وابن مسعود رضي الله عنهما قد جاز عندهما أن تكون في غير العشر الأواخر في الوتر من العشر الأوسط.

وروي عن ابن مسعود قوله هذا مرفوعا رواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : قال لنا رسول الله على الطلبوها ليلة سبع عشرة وليلة إحدي وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت (١) وهذا الحديث يرد عن ابن مسعود ما حدثناه سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال : أتينا عبد الله بن مسعود في داره فوجدناه فوق البيت قال فسمعناه يقول قبل أن ينزل : "صدق الله ورسوله ، قلما نزل ، قلت : يا أبا عبد الله سمعناك تقول: صدق الله ورسوله ، قال : فقال: "ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر ، وذلك أن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۳۸٤) ، والبيسهقى (٤/ ٣١٠) ورجاله ثقبات ، إلاأنه روى عنه موقوفاً وهو صحيح وقد تقدم ، وعموماً فهذا أصح شئ روى عن ابن مسعود فى هذا الباب .

فقـد روى عنه مرفـوعاً « أنها لـيلة سبع وعشـرين» أخرجـه أحمد (الفـتح الربانى (٢٨٧/١٠) وغـيره ، وإسناده منقطـع ، وفيـه المسعـودى اخـتلط قبل مـوته . والحديث الآتى ضعيف .

الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع لها، فنظرت إلى الشمس فرأيتها كما حدثت فكبرت» (١).

قال أبو عمر : أبو الصلت في هذا إلاسناد مجهول وإسناد الأسود بن يزيد أثبت من هذا والله أعلم ، وأبو عقرب الأسدي اسمه خويلد بن خالد له صحبة وهو والد نوفل بن أبي عقرب (٢) . فان صح هذا الخبر فمعناه ليلة خمس وعشرين والله أعلم .

وأما حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله على قال : «أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر فالتمسوها في تسع في كل وتر» فيحتمل أن تكون أيضا في ذلك العام فلا يكون فيه خلاف لما ذهب إليه على وابن مسعود .

على أن حديث عمر اختلف في الفاظه فلفظ عبد الله بن دينار غير لفظ نافع ولفظ نافع غير لفظ سالم ومعناها متقارب أنها في السبع الغوابر أو السبع الأواخر فالله أعلم .

وأما حديث أبي بن كعب في سبع و عشرين فأخبرنا عبد الله بن محمد قال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱ / ۲۰۱) من طريق أبى الصلت ، وطلق بن حبيب كلاهما عن أبى عقرب به ، فعلة الحديث ليست أبو الصلت فهو وإن كان مجهولاً فقد تابعه طلق بن حبيب وهو صدوق ، وإنما علته أبى عقرب .

<sup>(</sup>٢) أبو عقرب الأسدي هذا مجهول وليس هو خويلد بن خالد الصحابي فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ١٧٤) : « أبو عقرب لم أجد من ترجمه» قلت : وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ، ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلاً ، وقال : روى عنه طلق بن حبيب ، وأبو المصلت .

وقال الحسينى : مجهول ، وقال ابن حجر فى تعجيل المنفعة : « ذكره أبو نعيم فى تسمية أصحاب على وابن منعود » .

أما أبو عقرب خويلد بن خالد فهو « أبو عقرب الكنّاني » ، لا « الأسدى » واسمة خويلد بن بُحير ، وقيل : عَوِيج بن خويلد ، وقيلَ كالأول انظر الاستيعاب (هامش الإصابة (٤ / ١٣٦) وكذا الإصابة (٤/ ١٣٦) .

أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب : أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها فقال : «رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان» . زاد مسدد: «ولكن كره أن يتكلوا أو أحب ألايتكلوا» . ثم اتفقا والله أنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني . قلت يا أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال: «بالآية التي أخبرنا رسول الله علي الله شعاع حتى ترتفع» (١) .

قال أبو عمسر: جاء في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه من يقم الحول يصب ليلة القدر. والذي تأول عليه أبي بن كعب رضي الله عنه عليه جمهور العلماء، وهو الذي لا يجوز عليه غيره لأنه قد جاء عنه بأقوى من هذا الإسناد أنه قال : اتحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وأظنه أراد بما حكى عنه زر بن حبيش الاجتهاد في العمل سائر العام بقيام الليل والله أعلم.

وقد ثبت عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أنها في كل رمضان ولا أعلم لهم مخالفا . وذكر الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم قالوا : ليلة القدر في السنة كلها ، كأنهم ذهبوا إلى قول ابن مسعود من يقم الحول يصبها.

وقــال مالك والشــافــعي وأبو ثور وأحمــد : هي في العــشر الأواخــر من رمضان إن شاء الله .

وروى سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن ليلة القدر فقال : هي في كل رمضان .

ورواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (٧٦٢ / ٢٢٠ ، ٢٢١) ، وأبو داود (١٣٧٨) وغيرهما .

النبي ﷺ مرفوعا، (١) وقد قال بعض رواة أبي إسحاق في حديث ابن عمر هذا هي في رمضان كله ، وجاء عن أبي ذر أنه سئل عن ليلة القدر أرفعت قال بل هي في كل رمضان . وبعضهم يرويه عن أبي ذر عن النبي ﷺ.

وروى ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس قال قلت لأبي هريرة : زعموا أن ليلة القدر قد رفعت قال: كذب من قال ذلك، قال: قلت فهي في كل رمضان أستقبله ؟ قال نعم (٢).

وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ليلة القدر في كل رمضان يأتي (٣٠) .

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كلثوم قال : سأل رجل الحسن وأنا عنده فقال: يا أبا سعيد أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي ؟ قال أي والذي لا إله إلا هو أنها لفي كل رمضان، إنها ليلة فيها يفرق كل أمرحكيم ، فيها يقضي الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها.

أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعيد ابن نصر قال حدثنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس دونهم قال: وكان يسأله فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه شيئا فتعرفون فضله فسألهم عن هذه السورة ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۳۸۷) وابن خزيمة رقم (۲۱۹۱) ، وابن حبان (۳۲۸۹) وغيرهم ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق رقم (٧٧٠٧) وفي إسناده عبد الله بن يُحنَّس ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره أبو حاتم ، والبخاري في التاريخ ولم يذكرا فيه جرحًا ولاتعديلاً .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق رقم (٧٠٠٨) وإسناده ضعيف ، فداود بن الحصين ضعيف في عكرمة .

دين الله أفواجا ﴾ قال بعضهم: :أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاء يحمده ويستغفره فقال عمر: يا ابن عباس ألا تكلم ، فقال: أعلمه مـتى يموت إذا جاء نصر الله والفـتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فالموت آتيك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال: ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها ، فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأواسط ثم بلغنا أنه في العشر الأواخر فأكثروا فيها ، فقال بعضهم : ليلة إحدى وعشرين، وقال بعضهم : ليلة ثلاث وعشرين ، وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرين ، فقال عمر: يا ابن عباس ألا تكلم، قال: الله أعلم ، قال: قد نعلم أن الله يعلم وإنما نسألك عن علمك ، فقال ابن عباس: إن الله وتر يحب الوتر خلق من خلقه سبع سموات فاستوى عليهن ، وخلق الأرض سبعاً ، وجعل عدة الأيام سبعا، ورمي الجمار سبعا، وخلق الإنسان من سبع ، وجعل رزقه من سبع ، فقال عمر : خلق الإنسان من سبع وجعل رزقه من سبع هذا أمر ما فهمــته فقال أن الله يقول: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ﴾ حتى بلغ آخر الايات وقرآ: ﴿ أَنَا صِبِنَا المَّاء صِبًّا ثُم شَقَّقَنَا الأَرْضُ شَقًّا فَأَنْبَتَنَا فَيها حبا وعنبا ﴾ إلى (وأنعامكم) ثم قال والأب للأنعام (١) .

قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : ذكرت هذا الحديث لابن عباس يعني في ليلة القدر فقال : وما أعجبك سأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله على وكان يسألني مع الأكابر منهم وكان يقول لا تكلم حتى يتكلموا قال لقد علمتم أن رسول الله على قال في ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر وترا" ففي أي الوتر فأكثر القوم في الوتر فقال مالك: لا تتكلم يا ابن عباس، قال: قلت: إن شئت تكلمت ، قال: ما دعوتك إلا لتتكلم ، فقلت رأيت الله أكثر من ذكر السبع فذكر السماوات سبعا والأرضين سبعا والطواف سبعا والجمار سبعا وذكر ما شاء

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه عبد الرزاق رقم (٧٦٧٩) ، والحاكم (١ / ٤٣٧ ، ٤٣٨) .

الله من ذلك وخلق الإنسان من سبع وجعل رزقه في سبعة، قال : كل ما ذكرت قد عرفته فما قولك خلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه في سبعة ؟ قال: ﴿ خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ ثم قال ﴿ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ثم قرأت ﴿ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ﴾ والأب ما تنتبه الأرض مما لا يأكل الناس ، وما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع يبقين . فقال عمر أعيبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه .

أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن سعيد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب ، قال : من قام ليلة سبع وعشرين فقد أصاب ليلة القدر ، قال : وأخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن ابن أم عبد يقول : من يقم الحول يصبها . فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن . وذكر الحديث نحو ما تقدم من حديث حماد عن عاصم سواء إلى آخره .

قال وأخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قاله ابن عباس دعا عمر أصحاب محمد وسلح فسألهم عن ليلة القدر ، فاجتمعوا أنها في العشر الأواخر ، قال ابن عباس : فقلت لعمر: إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة هي ، قال عمر: فأي ليلة هي ؟فقلت : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر ، فقال عمر من أين علمت ذلك ؟قال ابن عباس فقلت : خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام ، وإن الدهر يدور على سبع ، وخلق الإنسان من سبع ، ويأكل من سبع ، ويسجد على السبع ، والطواف بالبيت سبع ، ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها ، قال فقال عمر : لقد فطنت بالبيت سبع ، ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها ، قال فقال عمر : لقد فطنت

لأمر ما فطنا له وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع قال: هو قول الله تبارك وتعالى ﴿فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا﴾ الآية .

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: دعا عمر أصحاب محمد فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، أولى ما قيل به في هذا الباب وأصحه، لأن ما أجمعوا عليه سكن القلب إليه، وكذلك النفس أميل إلى أنها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين على ما قال ابن عباس في هذا الحديث أنها سابعة تمضي أو سابعة تبقى، وأكثر الأثار الثابتة الصحاح تدل على ذلك والله أعلم،

وفيها دليل على أنها في كل رمضان والله أعلم . وفي كل ما أوردنا من الآثار في هذا الباب ما يدل على أنها لا علامة لها في نفسها تعرف بها معرفة حقيقة كما تقول العامة .

حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه قال كنت مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال: كان أسأل الناس عنها رسول الله على الله على أنا ، قلت : يا رسول الله ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء فإذا ذهبوا رفعت ؟قال : « لا ولكنها تكون إلى يوم القيامة » قلت: يا رسول الله فأخبرنا بها قال : « لو أذن لي فيها لأخبرتكم ولكن التمسوها في إحدى السبعين ثم لا تسألني عنها بعد مقامك ومقامي » ثم أخذ في حديث فلما انبسط قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا حدثني بها ، فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها مثلها ولابعدها مثلها ، هكذا قال الأوازاعي عن مرثد بن أبي مرثد وهو خطأ وإنما هو مالك بن مرثد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل سماك الحنفي ، قال حدثني مالك بن مرثد ، قال حدثني أبي مرثد قال :

سالت أبا ذر قلت: كنت سألت رسول الله على عن ليلة القدر ، فقال: أنا كنت أسأل الناس عنها قال فقلت » يا نبي الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي أم في غير رمضان؟ قال: «بل هي في رمضان» قلت تكون مع الأنبياء إذاكانوا فإذا قبضوا رفعت؟ قال: «بل هي الى يوم القيامة»، قلت في أي رمضان ؟ قال : «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها » ثم حدث رسول الله وحدث ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول الله أخبرني في أي العشرين هي؟ قال: «التموسها في الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها» ، ثم حدث رسول الله وحدث ثم اهتبلت غفلته فقلت يا سول الله اقسمت عليك بحقي عليك لمأخبرتني في أي العشر هي ؟ فغضب غضبا ما الله اقسمت عليك بحقي عليك لمأخبرتني في أي العشر هي ؟ فغضب غضبا ما رأيته غضب مثله ، قال يحيى قال عكرمة كلمة لم أحفظها ثم قال : «التموسها في السبع البواقي لا تسألني عن شيء بعدها» (۱)

ففي حديث أبي ذر هذا ما يدل على أنها في رمضان كله ، وأنها أحرى أن تكون في العشر وفي السبع البواقي ، وجائز أن تكون في العشر الأول . وقد قال الله عز وجل : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ وقال : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾

وهذا يدل على أنه لا يدفع أن تكون في رمضان كله والله أعلم . لكنها في الوتر من العشر أو السبع البواقي تكون أكثر على ما تدل عليه الآثار .

وجملة القول في ليلة القدر أنها ليلة عظيم شأنها وبركتها ، وجليل قدرها ؛ هي خير من ألف شهر تدرك فيها هذه الأمة ما فاتهم من طول أعمال من سلف قبلهم من الأمم في العمل ، والمحروم من حرم خيرها. نسأل الله برحمته أن يوفقنا لها وأن لا يحرمنا خيرها آمين .

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها . فسبحان المتفضل على عباده بما شاء لا شريك له المنان المفضل .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف . وتقدم .

(٣٨٢/٢٤) ٦- مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله على أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله على : "إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» (١).

قال أبو عمر : هكذا روى يحيى عن مالك هذا الحديث وتابعه قوم ورواه القعنبي ، والشافعي، وابن وهب ، وابن القاسم ، وابن بكير ، وأكثر الرواة عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله وذكروا الحديث مثله سواء ؛ هو محفوظ مشهور من حديث نافع، عن ابن عمر لمالك وغيره، ومحفوظ أيضا لمالك عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال : «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر ».

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، وأحمد بن عبد الله ، قالا حدثنا مسلمة بن القاسم ، قال حدثنا أبو رزق أحمد بن محمد بن بكير البهنزاني البصري بالبصرة، قال حدثنا أبو عمر محمد بن محمد بن خلاد الباهلي، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز ، قال حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله عليه أرواليلة القدر في السبع الأواخر فقال رسول الله عليه أرواليلة القدر في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها ، فليتحرها في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها ،

ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كانوا لا يزالون يقصون على رسول الله على الرؤيا: أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي على إني أرى رؤياكم قد تواطأت ، إنها ليلة السابعة في العشر الأواخر؛ فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر». وقد مضى القول ممهدا مبسوطا في ليلة القدر عند ذكر حديث حميد الطويل ، عن أنس من هذا الكتاب \_ والحمد لله (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١٥ ) ، ومسلم في الصيام (١١٦٥ / ٢٠٥) وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٥) .

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان ، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي، قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود، قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سليمان ، قال : سمعت زر بن حبيش يقول : لولا سفهاؤكم ، لوضعت يدي في أذني ثم ناديت : ألا إن ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث ، وبعدها ثلاث ؛ نبأ من لم يكذبني ، عن نبأ من لم يكذبه - يعني به أبي بن كعب ، عن النبي عليه .

\* \* \*

(٣٧٣/٢٤) ٧ - مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله على الله على أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر.

قال أبو عمر : لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه، ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلا ولا مسندا، وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولكنها رغائب وفضائل وليس أحكاماً، ولا بنى عليها في كتابه ولا في موطئه حكماً (١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن مصفر، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن [معدان] (٢)، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله عليه قال : «ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة». قال رسول الله عليه : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجاء كان فيها قمرا ساطعا، ساكنة لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح،

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٥٣٢): «قد أسند من وجه آخر» قلت: ولعل مستند ابن كثير ماذكر من أن ابن الصلاح قد وصل هذا الحديث والبلاغات الثلاثة الأخرى التي لم يصلها ابن عبد البر. وقال ابن كثير: «وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أثمة الشافيعية عن جمهور العلماء فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازماً به عن المذهب، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضيه كما هي في أمتنا » أهد. قلت: يعنى حديث أبي ذر، وقد تقدم مافيه.

 <sup>(</sup>۲) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [سعدان] خطأ ، ويحي بن سعيد صوابها بحير بن سعد .

وإن أمارة الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ»(١).

قال أبو عمر: هذا حديث حسن غريب، وبقية بن الوليد ليس بمتروك، بل هو محتمل، روى عنه جماعة من الجلة، وهو من علماء الشاميين، ولكنه يروي عن الضعفاء، وأما حديثه هذا، فمن ثقات أهل بلده، وأما إذا روى عن الضعفاء، فليس بحجة فيما رواه، وحديثه هذا إنما ذكرنا أنه حديث حسن لا يدفعه أصل، وفيه ترغيب، وليس فيه حكم، وقد ذكرنا في ليلة القدر من صحيح الأثر، ومذاهب العلماء ما يشفي ويكفي في باب حميد الطويل من هذا الكتاب \_ والحمد لله.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد من طريق بـقية حدثنى بحيـر بن سعد عن خالد بن سـعدان به قال أبو حاتم : « خالد بن سعدان لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت » .

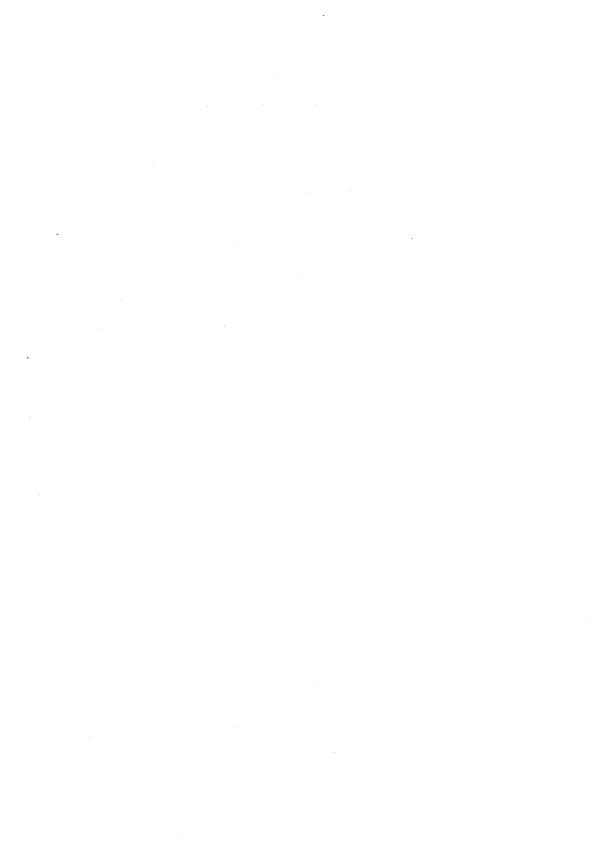





# فهرس الجزء السابع

| الموضوع رقم الصفحة                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| كتاب الزكاة                                                             |
| ١- باب ما تجب فيه الزكاة                                                |
| الحديث الأول: ليس فيما دون خمس ذو صدقة وليس فيما دون خمس                |
| أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                                  |
| الكلام على لفظة: ليس فيما دون خمس ذو صدقة                               |
| شرح لفظة: ليس فيما دون خمس أواق صدقة                                    |
| لفظة : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                                      |
| الحديث الثاني : ليس فيما دون خمس أوسق في التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس |
| أواق من الورقة صدقة ، وليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة ٣٠            |
| ٧- باب الزكاة في المعادن                                                |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلية  |
| وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ٣٣   |
| ٣- باب زكاة الركاز                                                      |
| لحديث الأول: جرح العجماء وفي الركاز الخمس                               |
| الكلام على افظة : من الكان المن                                         |

### ٤- باب ما جاء في الكنز

|     | <ul><li>٥- باب ما جاء في صدقة البقر</li></ul>                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | الحديث الأول: أخذ معاذ بن جبل زكاة البقر وفاة النبي ﷺ                  |
| 00  | قبل أن يسأله ما يأخذ فيما دون الثلاثين                                 |
| ٥٥, | ترجمة حميد الأعرج                                                      |
|     | ٦- باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها                                    |
|     | الحديث الأول: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه،       |
|     | أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له         |
| ٦١  | جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني                        |
|     | ٧- باب زكاة ما يخرج من ثمار النخيل والأعناب                            |
|     | الحديث الأول: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقى             |
| ٦٩  | بالنضح نصف العشر                                                       |
| ٧٣  | هل يشترط مقدار الخمسة الأوسق في معنى الحديث                            |
|     | الحديث الثاني: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفارة ولا عذق |
| ٧٦  | ابن حبيق، وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة                |
| ٧٦  | ترجمة زياد بن سعد الخراساني                                            |
|     | ٨- باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل                                    |
| ۸١  | الحديث الأول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة                     |
| ۸٣  | الاختلاف في زكاة العروض                                                |
| ۸٩  | من زاد في لفظ حديث الباب: إلا زكاة الفطر                               |
|     | اختلال العلماء في المكاتب والمشتري للتجارة والآبق هل تخرج زكاة         |
|     |                                                                        |

## ٩- باب جزية أهل الكتاب والمجوس

| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين                |
|------------------------------------------------------------------------|
| وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأن عثمان أخذها من البربر ٩٥                |
| الحديث الثاني : أن عمر - رضي اللَّه عنه - تحير في أمر المجوس حتى أخبره |
| ابن عوف أن رسول الله ﷺ قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٩٧                 |
| معنى أن يسن بهم سنة أهل الكتاب                                         |
| الآثار في أخذ الجزية من المجوس                                         |
| اختلاف العلماء في مقدار الجزية                                         |
| • ١ - باب اشتراء الصدقة والعود فيها                                    |
| الحديث الأول: نهى النبي ﷺ لعمر أن يشتري فرس جعله في سبيل اللَّه،       |
| وقوله: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته              |
| كالكلب يعود في قيئته                                                   |
| الحديث الثاني: كسابقه ولكن بلفظ: لا تبعه ولا تعد في صدقتك              |
| ١١ – باب مكيلة زكاة الفطر                                              |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان                   |
| صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر                     |
| أو أنثى من المسلمين                                                    |
| من تابع مالكًا على لفظة: « من المسلمين »                               |
| الاختلاف في وجوب زكاة الفطر                                            |
| وقت زكاة الفطر                                                         |
| الاختلاف في وجوبها على الفقراء                                         |
| هل تؤدى على العبد الكافر                                               |

| الحديث الثاني : كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير |
|--------------------------------------------------------------------|
| أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط                   |
| هل يخرج من البر صاع أو نصف صاع                                     |
| كتاب الصيام                                                        |
| ١- باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم                                 |
| والفطر في رمضان                                                    |
| الحديث الأول: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن    |
| غم عليكم فاقدروا له                                                |
| الكلام على صوم يوم الشك                                            |
| الكلام على معنى ( فاقدروا له )                                     |
| الشهادة على رؤية الهلال                                            |
| إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان                         |
| إذا علموا برؤية الهلال بعد الزوال متى يصلى العيد                   |
| الحديث الثاني: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال         |
| ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له                       |
| الحديث الثالث: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه       |
| فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين                                 |
| ترجمة ثور بن زيد الديلي                                            |
| تفصيل الكلام على الاحتجاج بعكرمة مولى ابن عباس                     |
| معنى الصيام اللغوي والشرعي                                         |
| ما في الحديث من الفقه                                              |

|     | ٧- باب ما جاء في تعجيل الفطر                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | الحديث الأول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                          |
|     | اختلاف الفقهاء فيمن أفطر وهو يظن الشمس قد غربت                           |
|     | الحديث الثاني: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                         |
|     | ٣- باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان                           |
|     | الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ قال لرجل أنه يصبح جنبًا وهو يريد الصيام     |
|     | وأغتسل وأصوم . فقال الرجل : إنك لست مثلنا قد غفر لك ما تقدم              |
|     | من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ﷺ وقال: والله إني لأرجو                 |
| ۱۸۷ | أن أكون أخشاكم للَّه وأعلمكم بما أتقي                                    |
| ۱۸۷ | ترجمة أبي طوالة                                                          |
|     | اختلاف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل                        |
|     | الحديث الثاني: أن عائشة وأم سلمة رضي اللَّه عنهما قالتا: كان رسول الله ﷺ |
| 198 | يصبح جنبًا من جِماع غير احتلام في رمضان                                  |
|     | ترجمة عبد ربه بن سعيد الأنصاري                                           |
|     | الحديث الثالث: قصة اختلاف أبي هريرة مع مروان بن الحكم فيمن أصبح جنبًا    |
|     | هل يفطر وإخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ              |
| 197 | لم یکن یفطر                                                              |
| 197 | ما في الحديث من الفوائد                                                  |
| 197 | الحديث الرابع: مثل الحديث الثاني مختصرًا                                 |

### ٤- باب الرخصة في القبلة للصائم

الحديث الأول: فيه قصة رجل قبل امرأته وهو صائم فسئلت امرأته أم سلمة فقالت: إن رسول الله ﷺ ،

| فغضب النبي ﷺ وقال: والله إني لأتقاكم للَّه وأعلمكم بحدوده ٢٠٣        |
|----------------------------------------------------------------------|
| نبذة عن إيجاب العمل بخبر الواحدة                                     |
| عدم جواز ادعاء الخصوصية للنبي ﷺ إلا بدليل                            |
| الحديث الثاني: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليقبل |
| بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك                                          |
| الحديث الأول: أن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت أن رسول الله ﷺ         |
| كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لإربه من رسول الله ﷺ ٢١٥          |
| ٦- باب ما جاء في الصيام في السفر                                     |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ حرج إلى مكة عام الفتح                   |
| في رمضان فصام ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون                      |
| بالأحدث فالأحدث                                                      |
|                                                                      |
| حكم السفر في رمضان                                                   |

|       | ٧- باب كفارة من أفطر في رمضان                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | الحديث الأول: أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره النبي ﷺ أن يكفر بعتق   |
|       | رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا فلم يجد         |
|       | فأعطاه عرق تمر فقال: ما أجد أحوج مني فضحك النبي ﷺ                 |
| ۲٤١   | ثم قال : كله                                                      |
| ۲٤۸   | هُل المفطر بأكل وشرب عليه نفس كفارة المجامع                       |
| 701   | اختلاف العلماء فيما يجزي من إطعام الكفارة                         |
| 707   | ما يفعل من لم يجد ما يطعم الكفارة                                 |
| 700   | هل على المرأة كفارة إذا طاوعت زوجها                               |
| Y 0 V | القول فيمن جامع ناسيًا                                            |
| YOX   | مسائل في الباب                                                    |
| 6     | الحديث الثاني: جاءً أعرابي يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد |
|       |                                                                   |

فذكر إصابته لأهله في رمضان ، فذكر له النبي علي الكفارة كالحديث الأول إلى آخره إلا أن فيه زيادة ذكر البدنة بدلًا من الصوم وفي آخره:

كله وصم يومًا مكان ما أصبت ..... ترجمة عطاء الخراساني ..... الكلام على ذكر البدنة في الحديث .....

#### ٨- باب صيام يوم عاشوراء

الحديث الأول: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي ﷺ يصومه في الجاهلية فلم قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلم فرض رمضان كان هو الفريضة ومن شاء صام عاشوراء ومرشاء ترکه

| 779                                    |
|----------------------------------------|
| ۲۷۳                                    |
|                                        |
| 777                                    |
|                                        |
|                                        |
| 111                                    |
|                                        |
|                                        |
| 7 / ٤                                  |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| 710                                    |
| ۲۸۹                                    |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| 797                                    |
| \Y \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

### ١٣- باب جامع الصيام

| الحديث الأول: أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيته في شهر                                                     |
| أكثر صيامًا منه في شعبان                                                                                         |
| الحديث الثاني: الصيام جُنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل                                               |
| فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم                                                                |
| الاختلاف في معنى : « فليقل : إني صائم »                                                                          |
| الحديث الثالث: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه                                                   |
| من ريح المسك ، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ،                                                            |
| فالصيام لي وأنا أجزي به ، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة                                                       |
| ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به                                                                              |
| حكم السواك للصائم                                                                                                |
| الحديث الرابع: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ،                                              |
| وصفدت الشياطين                                                                                                   |
| الكلام على ألفاظ الحديث                                                                                          |
| كتاب الاعتكاف                                                                                                    |
| ١- باب ذكر الاعتكاف                                                                                              |
| الحديث الأول: أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ                                                       |
| إذا اعتكف يدني إليَّ رأسه فأرسله وكان لا يدخل البيت                                                              |
| إلا لحاجة الإنسان الله المالة الإنسان الله المالة الإنسان الله الله الله الله الله الله الله ال                  |
| الكلام على معنى الاعتكاف                                                                                         |
| والمارية المارية |

| ما يجوز للمحرم وما لا يجوز له                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٢- باب قضاء الاعتكاف                                                         |
| الحديث الأول : أراد النبي ﷺ أن يعتكف فوجد خباء لعائشة وخباء لحفصة            |
| وخباء لزينب فقال : « البر تقولون بهن » ، ثم انصرف فلم يعتكف                  |
| حتى اعتكف عشرًا من شوال                                                      |
| الكلام على اعتكاف النساء                                                     |
| متى يدخل المعتكف معتكفه                                                      |
| هل يلزم الصوم للمعتكف                                                        |
| الحديث الثاني : أن النبي ﷺ أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب |
| رمضان اعتكف عشرًا من شوال                                                    |
| ٣- باب ما جاء في ليلة القدر                                                  |
| الحديث الأول: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت                |
| هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين                  |
| فالتمسوها في العشر الأواخر وفي كل وتر – وقال أبو سعيد الخدري                 |
| فأبصرت عيناي انصرافه وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من                    |
| صبيحة إحدى وعشرين                                                            |
| الاختلاف في كيفية الصلاة في الماء والطين                                     |
| الحديث الثاني: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان                    |
| الحديث الثالث: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر                             |
| الحديث الرابع: أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال له: « انزل ليلة ثلاث وعشرين » ٣٥٨   |
| الحديث الخامس: إني رأيت هذه الليلة في رمضان فتلاحى رجلان فرفعت               |
|                                                                              |

| ٣٦٦ | احتلاف العلماء في تحديد ليلة القدر                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | الحديث السادس: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر               |
| ٣٧٨ | فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر                              |
| :   | الحديث السابع: أن رسول الله ﷺ أرى أعمار الناس قبله فكأنه تقاصر أعمار   |
|     | أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه اللَّه |
| ٣٨. | ليلة القدر خيرًا من ألف شهر                                            |